

12 1.41 TEE 1.41 TEE

تألیف *جُدِیفتحی*السّید

# كِتَابُ قَدْحَوى دُرَرًا بِعَيْنِ بِحُثِ نِ مَلْحُوَظَةَ لِهَذَا قلت تَنِيبِكَ حقوق الطبع محفوظة

للاد الصَّحْجُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّلْمِلْمُلْعِلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل

للنَشْرِ والتَحقِيقِ والتوزيع

المُرَاسَلات:

طنطاش المديرية - أمّام محطة بَنزين التّعاونِ ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب: ٤٧٧

الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ــ ١٩٩٢ م

# بسم الله الرحمن الرحيم **تقديسم**

الحمد لله ....

نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ..

من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله .

قال عز وجل:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ عَلَى ثُقَاتِهِ ، ولا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمَ مُسْلِمُونَ ﴾(١) .

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسِ التَّقُوا رَبَّكُم الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيراً ونِساءً ، والتَّقُوا الله الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِه والأرحامَ ، إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾(٢).

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَّقُواْ الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ، وَمَنْ يُطِع الله ورَسُولَهُ ، فَقَدْ فَازَ فَرْزاً عَظِيماً ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : ٧٠-٧٠ .

# بَيْنَ يَدَى الكِتَابِ

الحَمْدُ لله وحْدَهُ ، وصَلاةٌ وسَلامٌ على مَنْ لانبِيَّ بَعْدَه .

وبَعْد ...

إِذَا ابتعَدَتْ المَرْأَةُ عَنْ نُورِ الإسْلامِ فالهَمُّ والغَمُّ عَيْشُهَا ، والضَّيقُ والخُزْنُ لِبَاسُهَا ، والحَسْرةُ والنَّدامَةُ مَالَهَا .

فَالسَّعَادَةُ كُلُّ السَّعَادَةِ فِى السَّيْرِ عَلَى طَرِيقِ نُورِ – الإِسْلَامِ – والالتزامِ بِقيمِهِ ، والبُعْدِ عَنْ والأُخْذِ بأَوَامِرهِ ، والبُعْدِ عَنْ نَواهِيهِ . نَواهِيهِ .

### أُختى المُسْلِمة ...

ليْسَتْ السَّعَادَةُ في الجَاهِ والشُّهْرةِ ، والأَضْواءِ البَّرَّاقَةِ ، والسُّمْعَةِ .

وإليْك بَعْضَ الأَمْثِلَةِ على مَنْ فَقَدَتْ نُورَ الإِسْلامِ ، فَلَمْ تُصْلِحْ لَهَا الشَّهْرَةُ حَياتَها ، ولم تَهُدَّئَ بالهَا ، ولاجَلَبَت السَّعَادَةَ لهَا .

فهذه « بِرِيجِيت بَارْدُو » وَاحدَةٌ مِمَّنْ أَنْجَبَتْهُم الحضَارةُ الفرنْسِيَّةُ ، كَانَ معهَا الأَضْواءُ ، الأَمْوالُ ، الشَّبابُ ، الفَرَاغُ ، الشَّهْرَةُ ....

ولِكِنْ هَاهِى تَتَأَسَّفُ حِينَ لَايَنْفَعُ الأَسَفُ ، وتَنْدَمُ بَعْدَ الوُقُوعِ والسُّقُوطِ .

تقُولُ: أَعْرِفُ أَنَّنِي امْرأَةٌ نَجِحَتْ فِي مِهْنَتِهَا كَفَنَّانَةٍ ، إِلا أَنَّنِي أَعْرِفُ أَنَّنِي وَهَذَا مَا يَدْفَعُنِي إِلَى تَرْكِ أَعْتِرِفُ أَنَّنِي فَشِلْتُ فِي حَياتِي الخَاصَّةِ ، وهَذَا مَا يَدْفَعُنِي إِلَى تَرْكِ العَملِ .

يُجرى معَها بَعْضُ الصَحفِيِّنَ حَدِيثاً في سنة ١٩٧٨م فَيذْكُو لَهَا شُهْرتَها، وسُمْعَتَها، فتُجيبُ: ائتَهتْ الأسطورَةُ، فبَعْد عَامَيْنِ أَبْلُغُ الخَامسة والأَرْبَعين مِنْ عُمْرِى، وقَدْ لاَيعُودُ النَّاسُ يَتذكَّرونَ « بريجيت » بَعْدَ احتفائِها مِنْ على الشَّاشَةِ، سَأَعمَلُ عَلى أَنْ أَعِيشَ في هدُوءٍ، أَنْتَظِرُ رجُلى المُنَاسِبَ، وبَعْدَها سَأَتُحركُ على طبيعتِي، بَعيداً عَن عيُونِ كَامِيراتِ الصَّحَافَةِ، وسيَعُودُ لي كياني كإنسانَةٍ، لا كشَيْءٍ جَميلِ لامِع !!

لَقَدْ عَلَّمَتْنَى التَّجرِبَة أَنَّ سعادَتَى تَكْمُن فَى أَنْ أَعيشَ وحَيدَةً . اعْتَقِدُ أَنَّهُ لِيْسَ فِي اسْتطاعَتِي أَنْ أَقُولَ إِنَّنِي سَعِيدةٌ .

إِنَّنَى أَسْعَى إِلَى السَّعَادة ، ولَكِنَّنَى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ إِنَّنَى وَصَلْتُ إِلَى السَّينَا ... لا أَشْعُرُ أَبَدًا بالحنينِ لِلعَوْدةِ إِلَى السِّينَما .

نَحْنُ النَّجُومَ مَحْكُومٌ عليْنَا أَنْ نَعيشَ وحيدين ، وبِرَغْيمِ الشُّهرةِ ، والمَالِ ، والجَمَالِ ، وبِرَغْيمِ حَسدِ المَلايين لنَا ، ورَغْبَتِهم فِينَا ، فإنَّنَا والمَالِ ، ورغْبَتِهم فِينَا ، فإنَّنا . تُأْوِى إلى الفِراشِ وحيدين ... لانْجِدُ كَتِفاً نَسْنِدُ إِلَيْها رُؤُوسَنَا .

إِنَّهَا مَأْسَاةً وحْدَتَى ، إِنَّنَى وحيدةٌ فى اللَّيْلِ أَتَمَدَّدُ على سَرِيرِى أَبْكى .

إِنَّهَا حَيَاةٌ قاسِيةٌ ، أَيَّامِي وليَالِيُّ تَمْضِي وأَنَا أَبْكِي .

كُنْتُ كثيرةَ الغِنَى ، وكثيرةَ الشُّهْرة ، وكثيرةَ المُعَامَراتِ ، وأَنَا الآنَ كَثِيرَةُ التَّعاسَةِ ، ومِنْ أَجْلِ ذَلك ابْتَعَدتُ عَنِ النَّاسِ ، وأصْبَحتُ قَاسِيةً فى تَعَامُلى معَ البَشرِ .

أَرَأَيْتِ أَخْتَى المُسْلِمَة جنزَاءَ من ابتْعدَتْ عَنْ نُور الإِسْلامِ في الدُّنْيَا ؟

إِنَّهَا مَعِيشَةٌ ضَنْكا ، ويَوْمَ القِيامَةِ تُحْشر عَمْيَاءَ ، إِن لَمْ يَتَغَمَّدَهَا الله بِفَضْلِه بِدُخُولِ في نُور الإسلام قَبْلَ المَماتِ .

« دَاليدَا » المُغَنَّيَةُ الشَّهِيَرةُ ، الَّتِي ذَهَبَتْ إِلَى جَهَنَّمَ بعْدَ الْتِحَارِهَا :- الْتِحَارِهَا ، كَانَتْ تبكي وتقُولُ قَبْلِ الْتِحَارِهَا :-

الشَّىٰءُ الـذَى آسَـفُ من أَجْلِه هو أَنَّنِى لَمْ أُوسِّسْ هَذِه الحيـاةَ العَائليَّةَ الثَّابِتة ، وذلـك لِأَنّنى لَمْ أُفكِّرْ كَثيراً فى أَمْرِ الزَّوَاجِ ، وإنْجَابِ الأَطْفَالِ ، فقَدْ كُنْتُ مُنهمِكَةً انْهِمَاكًا كُليًّا وغَارِقَةً فى حَياتِى الفَنِّيةِ .

لقَدْ خُدِعْتُ بهذهِ الحَياةِ .

النَّاسُ يَعْتَقَدُونَ أَنَّنَى مَشْغُولَةٌ باستَمْرَارٍ، ولا أَحَدَ يَجْسُرُ أَنْ يَتَّصِلَ بي ، وهذَا مايَجْعَلُنَى أُرَدِّدُ بِأَنَّ النَّجَاحَ يَعْزِل الْفَنَّانَ عَنْ مُجْتَمَعِهِ ، وأَنَا أَتَّالَّمُ كَثِيراً لِهِذَا الأَمْرِ .

تَأَمَّلِي أُخْتَى المُسْلِمَة لَمْ تُغْنِهَا الأَضْواءُ والسَّمَعَةُ عنِ الحَاجَةِ إِلَى التُّورِ الرَّبَانِيِّ ، ولكِنْ لَمْ تنفعْهَا الحسَراتُ ، حتَّى أَزْهَقَتْ روحَها بيديْهَا لتستريح مِنْ هَمِّ الأَضْواءِ ، وغَمِّ السُّمْعَةِ والجَاهِ .

### أخستي المُسْلمة ...

كمَا أَنَّ السَّعادَةَ ليسَتْ في الأَضْواءِ والشُّهْرةِ ، فَهي كذلكَ ليسَتْ في كثرةِ الأَمْوالِ ، والعقاراتِ .

ولعلَّ هذَا الموقِفَ الذِي حَدثَ في إِحْدى القُرى النَّمساويَّة بالقُربِ منْ فِيينًا يُوضِّحُ معْنَى كَلامي .

فى إِحْدَى القُرى النَّمْساوِيَّةِ بالقُرْبِ منْ فِيينًا ، أُعلِنَتْ نتائِجُ إِحْدَى سحُوباتِ الْيَانَصِيب ، حيْثُ فازَتْ امرأةٌ بجائزةٍ مَاليَّةٍ تَقدَّرُ بسبْعجائةِ أَلَف جُنيهِ استرلينى ، وقدْ ذهَبَ مندوبُ هذَا اليَانَصيب إلى منزلِ هذهِ المرأةِ المجْهُولةِ التى تبلُغ الخامِسةَ والخَمْسينَ من العُمْرِ ، ودَقَّ جَرس البَابِ ، غيرَ أَنَّهُ لم يجِدْ أَحَداً في المَنْزلِ ، واستَثمر البَحْثُ عن هذهِ المرأةِ عدَّةَ أَيَّامٍ .

وعِنْدَمَا اسْتَطَاعَ العُثُورُ عَلَيْهَا ، إِثْرَ عَوْدَتِهَا إِلَى كُوخِهَا الصَّغيرِ فَى القَرْيَةِ ، التَّقَى المَنْدُوبُ ومَعَهُ جَمْعٌ غَفيرٌ منَ النَّاسِ بالمُرْأَةِ ، والدُّمُوعُ فَى عَيْنَهُا .

قَالَت المرأةُ : إِنَّهَا علمتْ بِأَنَّها فازَتْ بِهَذا الْمَبْلَغِ الْكَبِيرِ ، وإِنَّهَا لَم تَكُنْ تتوقَّعُ إِلاَ الْفَوْزَ بِعِدَّةِ مِثَاتٍ مَنَ الجُنيهَاتِ الاسْترلينية لِقِضَاءِ عُطْلة قَصيرةٍ ، غَيْرٌ أَنَّ هذَا الْمَبْلَغُ أُصَابِهَا بِالدُّهُولِ ، وأَنَّهَا لَنْ تَتَسَلَّمَ هذهِ الْجَائِزَةَ ، لِأَنَّ هذه الأمُوالَ سَتُفْسِدُ عليْهَا حيَاتَها ، وسَتُغيَّرُ حياةَ الْهُدوء ، والبسَاطَةِ الَّتي اعْتادَتْ عَلِيْهَا .

### ألحستى المُسْلِمة ...

بَعيدًا عَن كُون هَذِه الأَمْوال جاءَتْ مِنَ القِمَارِ ، فَهِيَ لا تحِلُّ فِي الشَّرْعِ الحَنيفِ . ولكِنْ تَأْمَّلِي في قَوْلِهَا عَنْ هَذِه الأَمْوَالِ : سَتُفْسِدُ عَلَىَّ حَياتى ، سَتُغَيِّرُ الهُدوءَ والبساطة إلى ضَوْضَاءَ وصحَبِ ، وصعُوبةٍ .

فالسَّعَادةُ كُلُّ السَّعادةِ ليْسَتْ في جَمْعِ الأَمْوَالِ ، بَل في نُورِ الإَسْلامِ الَّذي حَدَّثنا عَنْهُ رسُولُنَا عَلِيْكِمْ بقَوْلهِ :

- « مَنْ أَصْبَح مِنكُمْ آمِناً في سِرْبهِ »
  - « مُعَافِي فِي بَدنهِ »
  - « عِندهُ قُوتُ يَوْمِهِ »
- « فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ اللَّالْيَا بِحَذَافِيرِها »

إِنَّهَا حَيَاةُ الإِيمَانِ في الرِّضَا بالقَليلِ ، والخَوْفِ مِنَ الجَليلِ ، والخَوْفِ مِنَ الجَليلِ ، والاستعدادِ ليوْمِ الرَّحيلِ .

إِنَّهَا حَياةُ الإِسْلَامِ في القَناعةِ ، والتَّعَفُّفِ ، والزُّهْدِ ، والوَرَعِ .

### أخـــتي المُسْـلِمَة ...

كَمَا أَنَّ السَّعَادَة ليْسَتْ فى الأَضْواءِ والشُّهْرَةِ ، وليْسَتْ فى الأَمْوالِ ، والعقاراتِ ، فهى كَذلِكَ ليْسَتْ فى الحِرْصِ على مُسَاوَاةِ الرَّمُولِ ، والطُّهُورِ بِمظهَرِ النَّلِّ ، والسَّعْى ورَاءَ المَناصِبِ .

فَها هِيَ الكَاتبةُ الإِنْجليزيَّةُ الشَّهِيرة « أَجَاثَا كِريسْتي » صَاحِبَةُ أَشْهَر القَصصِ البُوليسيِّ في عَالمِ اليَوْمِ ، وقَدْ تُوفِّيَتْ عَامَ ١٩٧٨م . تَقُولُ فَى أُسِّى وَحُزْنٍ إِلَى بَنَاتِ جِنْسِهَا :

« إِنَّ المُرْأَةُ الحَديثةَ مُعَفَّلةٌ ، لِأَنَّ مَكَانَة المُرْأَةِ فِي المُجْتَمِع تَرْدَادُ سُوءً يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، نحْنُ النِّسَاء نتصرفُ تَصرُّفاً أَحْمَقَ لِأَنْنَا بَذَلْنَا الجُهْدَ الكَبِيرَ خِلَالَ السَّنُواتِ الماضيةِ للحُصُولِ على حَقِّ العَملِ والمُسَاواةِ فِي العَمَلِ مِعَ الرَّجُلِ » .

والرِّجَالُ وهُمْ غيرُ أُغْبِياءَ، شَجَّعُونَا على ذَلك مُعْلِنينَ أَنَّهُ لا مَانِعَ مُطْلقاً مِنْ أَنْ تعْملَ الزَّوْجَةُ ، وتُضَاعِفَ دَخْلَ الزَّوْجِ .

إِنَّهُ مِنَ المُحْزِنِ أَنَّنَا أَصْبَحْنَا اليَوْمَ نحْنُ النَّسَاء نتسَاوَى فى الجُهْدِ ، والعَرقِ الذي كانَ مِنْ نَصيبِ الرَّجُلِ وحْدَهُ ، ونحْنُ الجِنْسِ اللَّهُلِيفِ الضَّعيفِ . اللَّطِيفِ الضَّعيفِ .

لقد كانت المَّرْأَةُ في المَاضِي تعملُ في الحَقْلِ ، وفي المَنْزِل مِنْ أَجْلِ إِرْضَاءِ الرَّجُلِ ، وتَجحتْ المُرْأَةُ بَعْدَ ذَلك في إِقْنَاعِ الرَّجُلِ أَنَّ مَكَانَها في المَنْزِلِ ، وأَنَّ ضَعْفَها الجُسْمَاني لايَسْمَحُ لهَا بالجُهْدِ والنَّضَالِ، كَمَا أَقْبَعت الرَّجُلَ أَنَّهَا في حَاجةٍ دَائمةٍ لعطْفِه وحَنَانِهِ .

وفى عَهْدِ المَلكة ﴿ فِكُتُورِيا ﴾ كَانت المْرَأَةُ فَى أَسْعَدِ حَالاتْهَا ، ومايُقَالُ عَكْس ذَلِكَ ، كَانَت المُرْأَةُ فَى هَذَا العَهْدِ تَحْتَرِمُ الرَّجَلَ ورجُولَتَهُ ، ومَسْتُوليَّاتِهِ تجاهَ مَنْزِلَهِ العَائِليِّ .

كَانَت الحَيَاةُ سَعيدةً عَنْدَما كَانَ الرَّجُلُ سَيِّدَ البَيْتِ ، والمستُول الأَوَّل عَن رَفَاهِية الأُسْرَةِ .

أُمَّا اليَوْمَ فالمرأَةُ تُطالِبُ بِحُرِّيتهَا ، وحصَلَتْ على حُرِّيتهَا ، وأُصْبَحتْ مُضْطَرَّةً إلى العمَلِ المُضْنى ، لِتُنَافِسَ الرَّجُلَ في جَميع المَيادِين .

وبَذَلِكَ فَقَدَتْ سَعَادَتُهَا الْمَنْزَلِيَّةِ ، وفَقَدَتْ أَنُوثَتَهَا الَّتَى كَانَتْ تسحرُ الرَّجَلَ في المَاضِي .

## ألحستى المُسلمة ...

هكَذَا أَهْلُ الإيمانِ في نُورِ الإسْلام ، وأَهْلُ الضَّلالِ في ظُلُماتٍ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ . فسَعادَةُ المرَأَةِ إِنَّما هي في دُخُولِها تَحْتَ نُورِ الإسْلَام لِتَحْيا سَعِيدَةً ، وتموُتَ حَميدَةً .

فالحَياةُ الطَّيَبةُ في الدُّنيَّا للنِّساءِ المُؤْمناتِ ، لا للكَافِرَاتِ ، ولا الفَاسقاتِ .

قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى في مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ :-

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أَوْأَلْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾(١) .

فَخَصَّهم سُبْحَانَهُ وتَعَالَى بالحَيَاةِ الطيِّبةِ في دَارِ الدُّنْيَا ، والدَّارِ الآَّنْيَا ، والدَّارِ الآَّنْيَا ، والدَّارِ الآَّخِرَةِ ، ومِثْلُهُ قَوْلُ الحَقِّ تباركَ وتَعالَى :–

﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلِنِعْمَ دَارُ المُتَّقِينَ ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ٩٧ . (٢) سورة النحل : ٣٠ .

فَيْنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يَسْعَدُ المُحْسِنُ بإِحْسَانِهِ فَى اللَّنْيَا وَفَى الآخِرَةِ ، كَمَا أَخْبَر أَنَّهُ يَشْقَى المُسَىءُ بإسَاءَتهِ فَى الدُّنْيَا والآخِرةِ ، قالَ تعالَى :﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشةً ضَنْكاً ونَحْشُرُه يَوْمَ
الْقَيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (١) .

وقال تَعالَى ، وقد جمَع بَيْنَ النَّوعَيْنِ :-

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهِ أَنْ يَهْدَيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَدَّرَهُ للإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهِ اللهِ عَلَى الذينَ لايُؤْمِنُونَ ﴾(٢) .

فأهْلُ الهُدَى والإيمانِ لهُمْ شَرْحُ الصَّدْرِ واتِّسَاعُهُ وانْفِسَاحُهُ ، وأَهْلَ الفَّلَالِ لهُمْ ضِيقُ الصَّدْرِ والحَرَجِ .

وقَالَ عَزَّ شَأْنُه :

﴿ فَمَنِ اتَّبَعِ هُدَاىَ فَلايَضِلُّ ولاَ يَشْقَى ﴾ ^ .

فَنَفَى عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَهْلِ الهِدَايةِ ، أَصْحَابِ نُورِ السَّمَاءِ الضَّلَالَ ، الذِى هُوَ عَذَابُ البَدَنِ ، الذِى هُوَ عَذَابُ البَدَنِ ، والشَّقاءَ الذِى هُوَ عَذَابُ البَدَنِ ، والرُّوجِ أَيْضاً .

فَهُوَ سُبْحانَه المُنْعِمُ بِالهُدَى والفَلاحِ .

<sup>(</sup>١) سورة طه : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : ١٣٢ .

### أُحْستى المُسْلِمة ...

فى هَذَا الكِتابِ تتعَرَّفِينَ على نِسَاءٍ لم تُسْعَدُهُنَّ الشُّهْرَةُ مَعَ أَنَّهُنَّ كُنَّ فِي قِمَّة الشُّهْرَةِ التي يَصْبُو إلِيْهَا بَناتُ حَوَّاءَ .

وفى هَذَا الكِتَابِ تُصَاحِبِينَ بَعْضَ النِّسَاءِ الَّلائي لَمْ يُوفِّرْ لَهُنَّ الجَّمَالُ الرَّاحَةَ والطُّمَأْنِينَةَ مَعَ أَنَّهُنَّ كُنَّ مِنْ أَجْمَلِ خَلْقِ الله تَعالَى مِنْ بنَاتِ حَوَّاءَ .

وفِى هَذَا الكِتَابِ تقرئين عَنْ نساءٍ لَمْ يَجْلِبْ لَهُنَّ الثَّرَاءُ راحَةَ الْبَالِ ، والفَرجِ والسُّرورِ مَعَ أَنَّهُنَّ كُنَّ ثَرِيَّاتِ بَناتِ حَوَّاءَ .

وفى هَذَا الكِتَابِ تَسْمَعِينَ عَن نِسَاء حَصَلْنَ عَلَى أَعْلَى الشَّهَادَاتِ الدُّنْيُوِيَّةِ ، ومع ذَلَك ظَلَلْنَ فى قَلْقِ وخَوْفٍ .

إِنَّ كُلَّ هَوُّلاء لمْ يصلْنَ إِلى الفَرَجِ والسُّرُورِ ، ورَاحَةِ البَالِ والطُّمأنينة إلا بَعْدَ أَنْ عَرفْنَ « الله » وصِرْنَ مؤمناتٍ به ، مُسْلِمَاتٍ لهُ .

وأخِــيراً

إِنَّ هذه الصَّفَحاتِ تزِيدُ المُؤْمناتِ إِيمَاناً ، وتُنْذِرُ الفَاسِقاتِ بِنَهايةِ الأَّجَلِ ، ودُنُوِّ العَرْضِ على رَبِّ العَالمِينَ .

فأَسأَلُ الله العَظِيمَ أَنْ يَجْعَلها في ميزَانِ حَسنَاتي ، يوم لايَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُون إِلا مَنْ أَتِي الله بِقَلْبٍ سَليمٍ .

والحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِينَ

أبو مريم/ مجدى فتحى السيد طنطـــا



# بَاترِيشْيَا الأَمْرِيكِيَّـة ونِهَايَةُ رِحْلَةِ الشَّكِّ

« بَاترِيشْيَا » سَيِّدَةٌ أَمْرِيكَيَّةٌ عَاشَتْ في بَلد الحضارَةِ ، وقِمَّةِ المَدنيَّةِ .

رَأَتْ بِعَيْنِها اسْتِعْلاءَ المَادِّيَّةِ في بِلادِهَا ، وسَمِعَتْ بأُذُنَيْهَا أَنينَ الْأَرْواجِ في بِلادِهَا .

فى خريف عُمْرِهَا تركَتْ بِلادَهَا ، وهَاجَرَتْ مِنْ أَمْرِيكَا إِلَى لَبْنَانَ ، وفى أَثْنَاءِ الحَرْبِ الأَهْلِيَّةِ خَرَجَتْ فَارَّةً بِنَفْسِهَا مَعَ مَنْ فَرُّوا إِلَى القَاهِرَةِ .

وَلَكِنْ كَيْفَ ائْتَقَلَتْ مِنَ المسيحِيَّةِ إِلَى اليَهُودِيَّةِ الَّتِي لَمْ تُشْبِعْ عَقْلَهَا ، ولمَ تُرو عَطشَ روحِهَا إِلَى حَلَاوَةِ الإِيمَانِ ؟!

تُرْوِى كَريمة مُنْصُور «بَاتْرِيشْيَا» بداية أَمْرِهَا فتَقُولُ: -

َ هَ هَ هُ لَقَدْ وُلِدْتُ لِأَبِ كَاثُولِيكِيٍّ ، وَأُمِّ يَهودِيَّةٍ ، وكَانَتْ نَشْأَتِي فَقيرةً ، عَانَيْتُ فيهَا مِنَ الحِرْمَانِ مُبَكِّراً لِكَثْرَةِ خلافاتِ أَبِي وأُمي اللَّذَيْنِ انْفَصَلا وتَركَانِي .

ولكِنْ – ومِنْ خِلَالِهِما – اسْتَطَعْتُ التَّعْرُفَ عَلَى مَاهِيَّةِ الدِّينِ المَسيِحى والإِنجيلِ ، ومَاهِيَّةِ الدِّينِ اليَهُودِيِّ والتَّوْرَاةِ .

واستَقَرَّ عَقْلى عَلَى أَشْيَاءَ لمْ يَستطعْ أَنْ يَتقبلَها في هَذَيْنِ الكِتَابَيْنِ .

ووجَدْتُ أَنَّ عَقْلَى وروحِى يَقِفَانِ فَى مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ بَيْنَهُمَا ... وكُنْتُ فَى ذَلِكَ الوقْتِ صَغيرةً جِداً »(١) .

## أُنحتى المُسْلِمَة ...

هَذَا الجُزْءُ مِنْ رِحْلَةِ بَاتْرِيشْيَا إِلَى الْإِيمَانِ يُعَلِّمُنَا أَنَّ البَحْثَ عَنِ الحَقِيقَةِ هُوَ أَهَمُّ مَايُمَيِّزُ أَصْحَابَ العُقولِ السَّلِيمَةِ .

وأَنَّ عَلَى المرء أَنْ يَنْظُرَ فيمَا يُقَدَّمُ إلِيهِ مِنْ قَوْلٍ ، وأَلا يَتَقَبَّلَ كُلَّ قَوْلٍ على عِلَّتِه ، بَلْ يَبْحَثُ ويُمَحِّصُ ، حَتَّى تَتَجلى لَهُ الحَقِيقَةُ ، ويتَعَرَّفَ عَلى الحِكْمَةِ .

وَهَذَا بِالقَطْعِ فَى الْأُمُورِ الَّتِي دَخَلُهَا الشَّكُّ والرَّيْبُ أَمَّا خَبَرُ السَّمَاءِ النَّفُوشِ ، فَإِنَّ المْرَءَ السَّمَاءِ النَّفُوشِ ، فَإِنَّ المْرَءَ لا يُخَامِرُهُ أَدْنَى شَكِّ فَى صِدْقهِ .

وهَذَا الأَمْرُ يُعلِّمُنَا إِيَّاهُ دِينُنَا حَيْثُ يُرْشِدُنَا إِلَى أَنَّ الحِكمةَ هِيَ ضَالَّةُ المُؤْمِن أَنَّى وجَدهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِها ، وأَوْلَى .

ونُكْمِلُ المسيرَ مع «كَريمة مَنْصُور »، (باتريشيا)
 السابقة ، تَقُولُ :-

وكُنْتُ في ذَلك الوَقْتِ صَغِيرَةً جِدًّا .

 <sup>(</sup>١) مجلة المسلمون عدد رقم (٢٠) (ص/٥٦).

واضْطُرِرْتُ لِلعَمَلِ وأَنَا فَى هَذَهِ السِّن ، بَحْثاً عَنْ لُقْمَةِ العَيْشِ الَّتَى افْتَقَدْتُهَا بِانْفِصَالِ وَالِدَىُّ ... ثُمَّ تَزَوَّجْتُ هَرَباً مِنْ شَقائى ... ولَكِنَّنى بِزَواجِى أَضَفْتُ تَعَاسَةً أُخْرى ، فَعُدْتُ لِلعَمَلِ ، وقَرَّرْتُ فَى نَفْسِ الوَقْتِ اسْتَكَمَالَ دِرَاسَتِي الَّتِي كُنْتُ قَدْ قطَعْتُهَا .

وطوَالَ هَذهِ الفَتْرةِ كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْ نَفْسَى الضَّالَةِ ، وأَبْحَثُ عَن الطُّمْأْنِينةِ الرُّوحِيَّةِ والاسْتِقْرارِ والأَمانِ .

وبَداً اهْتمامى واقْتِنَاعى الشَّدِيد بِالْإِسْلَامِ فى بَيْروت ، الوَاقعةِ تَحْتَ وطْأَةِ الحَرْبِ الأَهْلِيَّةِ ... فقَدْ كُنْتُ أَقْطُنُ فى وَسَطِ بَيْرُوت بَيْنَ أُسَرِ مَسِيحِيَّةٍ ، وأُخْرى مُسْلِمَةٍ ، واسْتَطَعْتُ مِنْ خِلَالِ جَلَساتى مَعَهُمْ أَنْ تَبدأ مَعرفتي بالدِّين الإسْلَامِيِّ (٢) .

## أخستى المُسلِمَة ...

هَكَذا رَأَيْنَا كَيْفَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا تُخالطُ بَشَاشَةُ الإِيمَانِ قَلْبَهُ يَحْيَا فَى هِمَّ وَغَلِي ، وقَلقِ .

وكُلُّ مَنْ تَحْيَا مِن المُسْلِمَاتِ بَعيداً عَنْ ذِكْرِ الله ، مِنْ صَلَاةٍ وصيَامٍ ، وقِراءَةٍ لِلْقُرآنِ واسْتِعْفَارٍ ستَحْيَا في هَذا الوَضْعِ المهينِ الأَلِيمِ .

يَقُول العَلَّامَةُ السَّلَفِيُّ ابنُ قَيِّم الجُوزِيَّة رحِمَهُ الله :-

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

لائطُن أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الأَبْرِارَ لِفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (١) مُخْتَصُّ بِيَوْمِ المَعَادِ فَقَطْ ، بَلْ هَوُلاءِ في نعيمٍ في دورِهم الثَّلاثِ .

وأَيُّ لَذَّةٍ وَنَعِيمٍ فَى الدُّنْيَا أَطَيْبُ مِنْ بِرِّ القَلْبِ ، وسَلَامَةِ الصدرِ ، ومَعْرِفةِ الرَّبِّ تبارَكَ وتعَالى ومَحَبتهِ ، والعَمَلِ على مُوَافَقتهِ ؟!

وَهَلْ الْعَيْشُ فَى الحَقيقةِ إِلاَّ عَيْشَ الْقَلْبِ السَّلِيمِ ، وَقَدْ أَثْنَى اللهُ سُبُّحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى خَلِيلِهِ عليْهِ السَّلامُ بِسَلامَة قَلْبِهِ فَقَالَ : ﴿ وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمِ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ (٣) .

وَقَالَ حَاكِيًا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتِّى اللهِ بقَلْبِ مَلْيمٍ ﴾ (١٠) .

والقَلْبُ السَّلِيمُ : هُوَ الَّذَى سَلِمَ مِنَ الشَّرُكِ ، والغِلِّ ، والحِقْدِ ، والحَسْدِ ، والشَّح ، والكِيْرِ ، وحُبِّ الدُّنْيَا والرِّئَاسَةِ ، فسَلِم مِنْ كُلِّ آفةٍ تُبعدهُ مِنَ اللهُ عَن اللهُ ، ومِنْ شَهْوةٍ تُعارِضُ تَبعدهُ مِنَ الله ، وسَلِمَ مِنْ كُلِّ إِرَادةٍ تُزاحِمُ مُرادَهُ ، وسَلِمَ مِنْ كُلِّ قَاطِع يَقْطَعُ عَن الله ، فهذَا القَلْبُ السَّلِيمُ في جَنَّةٍ مُعَجَّلةٍ في الدُّنْيَا ، وفي جَنَّةٍ في البَرزخ ، وفي جَنَّةٍ يَوْمَ المَعَادِ .

<sup>(</sup>١) سورة الإنفطار : ١٤-١٣ .

<sup>(</sup>٢) يقصد الدنيا ، والقبر ، والآخرة .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : ٨٤-٨٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء: ٨٩-٨٨.

ولعَلَّ هَذا الخُواءَ الرُّوحِيِّ الَّذِي عاشَتْ فيهِ « بَاثْرِيشْيَا » ، تُوضِّحُهُ أَكْثَرُ السيدَةُ البِريطَانِيَّةُ الَّتِي أَسْلَمت « هـ . بول » في دِرَاسةٍ لها فتقُولُ :-

إِنَّ الابتعَادَ عنِ الكنيسةِ الَّذِى أَخَذَ طريقَة بَيْنَ الشَّبَابِ البِرِيطَانى فَى النَّصْفِ الأَوَّلِ مِنَ القَرْنِ العِشْرِينَ ، قادَ إِلَى بَحْثٍ ونَقَصِ رُوحَى فَى النَّصْفِ النَّانَى مِنْهُ ، فَقَدْ جَرَّبَ هذَا الشَّبَابُ الحَائِرُعَدُّةَ أَدْيَانِ ، وَعَقَائِدَ ، ومازَالَ مُستمِرًّا فَى تَجارِبِهِ هَذهِ ، وقَدْ لوحظ أَنَّ الإسلام هُوَ أَسْرَعُ الأَدْيَانِ والعَقائِد الْتِشَارًا فَى أَوْسَاطِ هَوُّلَاءِ البَاحِثِينَ عَن الحَقيقةِ ، وبالرغْمِ مِنْ مُرورِ أَكَثَرَ مِنْ ١٤٠ عام على ظُهُورِ الإسلامِ ، إلا أَنَّ وَبِالرغْمِ مِنْ مُرورِ أَكْثَرَ مِنْ ، ولازَالتْ الثَّوْرَاتُ تَقُومُ بِاسْمَهِ ، ولازَال الشَّرُاتِ مَن المُسْلِمُونَ مِنَ الشَّبَابِ والشَابَّاتِ يُقدمُونَ أَرُواحَهُمْ فَى سِبِيلهِ (١٠) .

# أُحْستى الْمُسْلِمة ...

إِنَّ الفَراغَ الرُّوحِيِّ مِنْ أَشَدُّ الأَسْلِحَةِ فَثَكَأَ بِالشَّبَابِ ، لِذَا فَمن المُعْتَادِ أَنْ نَسْمَع مِنَ اللَّواتِي عَرفْنَ نُورَ الإسلام، ودَّخَلَ إِلَى قُلوبِهِن الكَلمَاتِ التَّالِيةَ :

« كُنْتُ وحيدَةً والعَوَاطِفُ سَطْحِيَّةً » .

« مِنْ بَينْ الأَشْيَاءِ غَيْرِ المُقْنعةِ في طرَيقةِ حَيَاتي قَبْلَ الإِسْلَامِ ، عَدَمُ وضُوحِ الهَدفِ والاتَّجاهِ » .

<sup>(</sup>١) دراسة ميدانية - للشيخ موسى شرف بالإمارات .

« لَمْ يَكُنْ لَى إِحْسَاسٌ بِهَدْفٍ أَوْشُعُورٍ بِاتِّجَاهٍ أَوْ بِمَوَازِينَ دَقِيقَةٍ » « حَيَاتَى لَمْ تَكُنْ مُسْتَقِرَّةً ، فلَا مَنْهَج ولاَ يَقينَ ، ولاَ هَدْفَ واضِحٌ » .

# « ضَيَاعٌ وَفَراغٌ »

« حَيَاتي كَانَتْ مُتَحررَةُ مِنَ الالْتِزَامِ بالمَبادِئِ »

« لَمْ يَكُنْ لَى دِينٌ ، ولَمْ يَكُنْ لَى مَقَايِيسٌ لِلسُّلُوكِ لتسَاعِدَنَى فَى وَقْتِ الشَّدَائِدِ »

« كُنْتُ أَبحثُ عَن هَدفٍ أحيا مِنْ أَجْلهِ »

« كَانتْ أَهْدافى دُنْيُوِيَّةً مُحدَّدةً ، وقَد اسْتَجابَ الله لِدُعَائى ، فعَلَّمنى كَيْفَ ٱسْتَسْلِمُ ، وأَخْضَعُ لِمَشيئتهِ ، والحَمْدُ لله »

حَقًّا كُمْ هِى عَظِيمَةٌ نِعْمَةُ الإِسْلَامِ ، ولَكِنَّ قَليلَاتٍ هُنَّ اللَّائي يَشْعُرْنَ بهذِهِ النِّعْمَةِ الجَليلَةِ .

### أُخْــتى المُسْـلِمَة ...

هلمى نُكْمِل المسير مَعَ كَريمة مَنْصُور ، « بَاثْرِيشْيَا » ، تَقُولُ :- ثُمَّ بَدَأْتُ أَثْراً مَعانِى القُرآنِ بِالإِنْجِليزِيَّةِ قَبْلَ أَنْ أَرْحَلَ إِلَى القَاهِرةِ .

وإِذَا بَى أَنْجَذِبُ نَحْوَ القُرآنِ الكَريمِ الَّذَى لَمْ أَكُنْ أَعرف مِنْهُ سِوَى اسْمهِ . لقَدْ أَيْفَنْتُ – مِنَ القُرآنِ – وحْدَانِيَّةَ الله عَزَّ وجَلَّ ، وآمَنْتُ بملائِكتهِ ، وكُتُبهِ ، واليَوْمِ الآخرِ إلى دَرَجةِ أَنَّنَى أَشْعُرُ بفضْل الله علىَّ ، وأنَّ الإيمَانَ الآنَ يَملاً كُلَّ أَركَانِ قلبي وعَقْلي .

وأصبَحَتْ أَسْعَدَ أَوْقَاتِي تِلْكَ الَّتِي أَقْضِيها فِي قِراعَةِ القُرآنِ الكَريمِ ، ولَدَىَّ الآنَ فِي بَيْتِي مَكتبَةٌ إِسْلَامِيةٌ ، وأَتمَنَّى ذَلِكَ اليَوْمَ الَّذِي يَنْطَلِقُ فِيهِ لِسَانِي بِاللَّفَةِ الْعَرَبِيَّةِ لأَسْتَمْتِعَ بِقراءَة كُلِّ ما لَدَىَّ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِير ، والمَجَلَّاتِ الإسْلامِيَّةِ . فَمُشْكِلَتِي الوَحيدَةُ هِي أُنَّنِي لَاأَتْقِنُ الحَدِيثَ بِاللَّغَةِ العَربِيَّةِ (۱) .

### أخستى المُسْلمَة ...

تَأْمَّلِي إِنَّهَا تَتَمَنَّى إِثْقَانَ اللَّغَةِ العَربيَّةِ لتَقْرأُ كُتب العِلْمِ ، وأَنْت في الأَمْنيةِ ، ولكِنَّكِ لاتَعْمَلينَ ؟!!

وهُنَا نتوَقَفُ قليلاً لنطَّلِعَ على أَثْرِ القُرآنِ على قلْبِ « بَاثْرِيشْيَا » ، ولكِنْ لنِسْتَمعَ إلى السَيَّدَةِ المُسْلمَةِ « هـ . بول » وَهِيَ تَقُولُ :–

« هُنَاكَ سَيَدَتانِ كَانَ سَبَبُ إِسْلامِهمَا هُو مطالعَةُ القُرآنِ الكَريمِ »
 وعَنْ ذَلِكَ تَقُولُ إِحْداهُنَّ : عِنْدَمَا كُنْتُ أَقْرَأُ القُرآنَ الكَرِيمَ لِأَوَّلِ
 مَرَّةٍ كُنْتُ أَشْعُر وكَأْنِي أَعْرِفُهُ مِنْذُ زَمَنِ بَعِيدٍ ، وقدْ كَان هذا هُو السَّبَبَ

<sup>(</sup>١) مجلة المسلمون عدد رقم (٢٠) .

الرَّئِيسَى في اعْتناقي للإِسْلَامِ ، فقَدْ اعتَقْدتُ آنَذاكَ اعْتِقاداً رَاسِخاً بِأَنَّ القُرآنَ هُو مِن عِنْدِ الله .

إِنَّ « باثْرِيشْيًا » تَقُولُ : إِذَا بِي أَنْجِذِبُ إِلَى القُرآنِ الكَريجِ .

حَقًّا وَالله إِنَّ القَلْبَ إِذَا تَخَلَّصَ مِن أَدْرَانِ المَعَاصَى ، والذُّنُوبِ ، وصفَا قلب المُسلِم لعَلَّامِ الغُيوبِ لمْ يَشْبَعْ أَبَداً من تلاوة القُرآنِ الكَريمِ .

بَلْ إِنَّ المرء ليُحِسُّ بالضِّيقِ ، والهَمِّ إِذَا مَرَّتْ عَليهِ الأَيَّامُ سُدىً ، ولهَمِّ إِذَا مَرَّتْ عَليهِ الأَيَّامُ سُدىً ، ولمْ يكُن فيها مِنَ المُتَّصِلينَ عَنْ قُرْبِ بِالقُرآنِ الكَريمِ .

رَحِمَ الله عُثْمانَ بن عَفَّانَ ورَضِيَ عَنْهُ – إِذ كَانَ يَقُولُ :

« لَوْ طَهُرَتْ قَلُوبِنَا مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلامٍ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ » .

وتُسْأَلُ كريمةُ مَنْصُور « باتريشيا » .

مَا الَّذِي أَضَفْتِهِ إِلَى نَفْسِكِ مِنْ اعْتناقِكِ لِلإِسْلَامِ ؟

فَتَكُونُ إِجَابَتُها كَالتَّالي :-

بِاعْتناقى الإسْلَامَ اكتُسبَتْ نَفْسى الهِدايَةَ ، والأَمانَ النَّفْسِيَّ ، وهُوَ جَانِبٌ رَوُحِيٌّ ، ولكِنْ : هُنَاكَ جَانِبٌ آخَرُ هَامٌّ ، هُوَ الدُّنْيويُّ .

فقَدْ وجَدْتُ في الإِسْلَامِ أَنَّهُ دِينُ الحَياةِ بِمَعْنَى الكَلمة ، إِنَّهُ رِسَالةُ خَالِق السَّمْواتِ والأَرْضِ إِلَى الإِنْسَانِ في الأَرْضِ .

إِنَّهُ يُنظمُ حَياةَ الإِنْسَانِ ، ويَسْمُو بهِ إلى مَصافٌ البَشَرِيَّةِ الحَقَّةِ ، الخَاليةِ مِن فسَادِ النُّفُوسِ .

ولكِنْ مَا يُحْزِنُنى حَقًّا ، ويُثيرُ حَيْرَتى ، تِلْكَ الصِّراعَاتُ والحُرُوبُ الدَّائِرةُ بَيْنَ إِخْوة يَدِينونَ بِالإِسْلامِ .

ويُحْزِنُنَى أَيْضاً : الاسْتِسْلامُ لَهَجَماتِ الأَطْماعِ المَارْكَسِيَّةِ عَلَى الشُّعوبِ الفَقيرة ، كَما يَحْدُثُ لِشَعْبِ أَفْعَانِسْتَان ، وأَتَمَنَّى مِنَ الله رَبِّ العَالَمينَ ، أَنْ يُزُولَ كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الإسْلامِ والمُسْلِمينَ .

وقَبْلَ أَنْ نُودِّعَ نُورَ الإسلام في قَلْبِ « بَالْرِيشْيَا » الأَمْرِيكِيَّةِ ، نَقُولُ : إِنَّ شَعُورَهَا بِالرَّاحَةِ والطُّمَأْنِينَةِ بَعْدَ دُحُولِهَا في دين الله لَيْسَ بِعَريبٍ ولا بعَجيبٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ يَتَكَرَّرُ مِعَ كُلِّ مَنْ دَخلَ في قُلوبهم نورُ الإسلام ، فَهذهِ بَعْضُ الكَلماتِ الَّتِي خَرِجَتْ مِنْ أَفْوَاه النِّسْوَةِ اللِّسَلام . اللَّواتي دَخل في قُلوبهم نُورُ الإسلام .

« الإِسْلَامُ زَوَّدنى بِمَا كُنْتُ أَفتقِدُه ، وكشَفَ لى مَغْزى الحيَاةِ ، ووهَبَنى راحَةَ البَالِ » .

« أَحْسَسْتُ بِقَيمٍ روحِيَّةٍ فى ظلِّ الإسْلَامِ هَائلةٍ وكبيرةٍ »

« الإِسْلَامُ أَجَابَ عَنْ كُلِّ تَسَاؤُلَاتِي ، إِنَّنِي أَحْيَا الآنَ بالإِسْلَامِ ، في سَلامٍ ورِضًا ، إِنَّنِي أَرَى النُّورَ الَّذِي يُدلُّنِي عَلَى الطَّرِيقِ لأَأَطْمَعُ في أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُثِيبنِي الله علَى الإِيمَانِ » .

« أَصْبَحْتُ أَكْثَر قُدرَةً علَى الصَّبْرِ »

« رَسَم لى الإِسْلَامُ الطَّريقَ السَّلِيمِ الَّتَى بِدُونِهِا يَنْحرِفُ الإِنْسَانُ بِسُلُوكِهِ إِلَى الضَّلَالِ »

« الإسْلَامُ حَقَّق لي الحُبَّ والعَطْفَ والحَنَانَ »

﴿ أَعْطَانَى الْإِسْلَامُ ثَقَةً كَبِيرة في التَّعَامُل مَعَ النَّاسِ ﴾
 ﴿ الْإِسْلَامُ يُنقى الروحَ ، لتصبحَ خاليةً مِنَ الأَهْواءِ الذَّاتِيَّةِ ﴾

المحافظة ال

# ابْنَةُ القِسِّيسِ الَّتي عرفَتْ الله سعدية حسن شاه الإنجليزيـة

هي « فيفيان وينجيت » الإنجليزية ، هَذَا هُوَ اسْمُهَا قبْلَ
 رِحْلَةِ الخَلاصِ ، وقَبْلَ مَعْرفةِ الله تَعَالَى .

تُقُولُ عَنْ نَشْأَتِها الأُولَى :

قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ بِالشَّهَادَتِيْنِ ، ويُضيءُ الإِيمَانُ قَلْبَى ، كَانَ اسْمِى فيفيان وينجيت ... ، وُلِدْتُ لِأَبِ يَعْمَلُ قِسِيساً ، فجاءَتْ ترْبيتى الأُولَى مَسيحِيَّةً مُحَافِظَة ، ولكِنْ تِلْكَ التَّرْبيةُ لمْ تمْنَعْنِي مِن اعْتِنَاقِ الإِسْلَامِ بَعْدَ أَنْ مَسَّ هَذَا الدِّينُ الحَكِيمُ شَعَافَ قَلْبِي (١) .

ولكِنْ كَيْفَ كَانَتْ قصةُ التَّحُوُّلِ منَ الكُفْرِ إِلَى الإِيمانِ ، ومِنَ الطُّلَامِ إِلَى النَّورِ ، ومِنَ القَلَقِ إِلَى الظَّلَامِ إِلَى النَّورِ ، ومِنَ القَلَقِ إِلَى الظَّرَجِ والسُّرُورِ ، ومِنَ القَلَقِ إِلَى الطَّمِثْنَانِ ؟ . .

هَذَا هُوَ مَا تَحْكِيهِ لِنَا سَعْدَيَّة حَسن شَاه ، فيفيان سابقاً ، تقُولُ : اعتَنَقْتُ الإسْلَامَ بَعْدَ اطَّلاعى علَى الكِتَابِ الحَكِيم ، وبَعْدَ احْتِكاكى بالمُجْتَمعاتِ الإسْلَامِيَّةِ في بِريطانيًّا ، حَيْثُ شَاهَدْتُ تَجربةً

<sup>(ً</sup>١) مجلة المسلمون العدد رقم (١٨) .

الحَيَاةِ الأُمْرِيَّةِ ، العَنِيَّةِ بِكُلِّ ما تَحْمِلُ الكَلمةُ مِنْ مَعْنَى ، ورَأَيْتُ تَقَارُباً وَتَرَابُطاً في الأُمْرِيِّةِ فَي المُجْتَمعِ الإِنْجلِيزِيِّ مُنْذُ أَنْ كُنتُ طِفْلةً صَغيرةً .

## أُخْــتى المُسْــلِمَة ...

لَيْسَتْ تَجرِبةَ فيفيان الأُولى في الإِسْلَامِ عَنْ طَريقِ الاَحْتِكَاكِ اللَّاسَرِ المُسْلِمة المَوْجُودةِ في بلادِ الكُفْرِ .

فَهَذَهِ امْرَأَةٌ أُخْرَى تَقْرَأُ كِتَاباً عَنِ النَّبِيِّ محمد عَلِيلِكُمْ بالإضَافَةِ إلى الْحُتَلاطِهَا بالمُسْلِمين ، فكَانَ السَّبَبُ المُباشِر لإعتناقها الإسلام هو إداركها أَنَّ النَّبِيُّ مُحمَّداً عَلِيلِهُ هُوَ المَثَلُ الَّذِي يُحَاوِلُ المُسْلِمُونَ الاقْتِداءَ

وأنَّ شَخْصِيَّتُهُ ﷺ تَتَضَمَّنُ كَافَّةَ الصَّفَاتِ الَّتِى أُجِلُّهَا وأُجِبُّها ، وكُنْتُ أَشْعُر كَمَنْ وجَد مِفْتَاحاً لِلقُفْلِ .

وعَن الاتِّصَالاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ بَيْنَ المُسْلِمَاتِ وغَيْرِهِنَّ تَقُولُ :-

﴿ لَقَدْ شَعَرْتُ بِأَنَّ اللهْ قَدْ أَعانَني ، فأَرْسَل لى هَوُّلَاءِ النَّاسَ حَتَّى يَهْتَمُّوا بى ، فالإسْلامُ دِينٌ واقِعيٌّ ، يُركِّزُ إلى جَانبِ عبادَاتهِ عَلى توجيهِ السُّلوك الإنْسَانِيِّ ، إِنَّهُ دِينٌ اجْتماعى »

إِنَّ تِلْكَ الكلماتِ سَيَصْدُر الآن مِنْ فِيفْيَان مَا يُمَاثِلُهَا ، ويُشَاكِلُهَا .

عَدْ كُرُ لِنَا فِيفْيَان كَيْفَ أَنَّ تَدَينهَا الأَوَّلَ لَمْ يُحَقِّقْ لَهَا رَاحَتُها القَلْبِيَّةَ ، والطُّمَأْنِينَة النَفْسِيَّةَ لِمَا يلى :

إِنَّ التَّدَيُّنَ في المَسيحِيَّة ، كَما لمَسْتُهُ مُنْذُ سَنَواتِ طُفُولتي ، يَقْتَصِرُ عَلَى شَعائِرَ تُمَارِسُ مَرَّةً واحِدةً في الأُسْبُوع ، وذَلِكَ في يَوْمِ الأُحَدِ بالتَّحْديد .

ومُعْظَمُ هَذهِ الشَّعائِر تُمارَسُ فى خُصُوصِيَّة ، وانْفِرَادٍ مِثْلَ أَنْ يَقُومَ الشَّخْصُ المَسِيحِيُّ بِأَدَاءِ صَلَاةٍ قَصِيرَةٍ إِلَى جَانبٍ فِرَاشهِ قَبْلَ النَّوْمِ ، الشَّخْصُ المَسِيحِيُّ بِأَدَاءِ صَلَاةٍ قَصِيرَةٍ إِلَى جَانبٍ فِرَاشهِ قَبْلَ النَّوْمِ ، أو فى أوقاتِ الشَّدَّةِ ، وغَيرِ ذَلِكَ لا تَجِدُ أَو تُحِسُّ بِأَيِّ ذِكْرٍ للله خِلَالَ المُختمعِ المَادِّيِّ .

والفَارِقُ الأَسَاسِيُّ بَيْنَ الإِسْلَامِ والمسيحِيَّةِ في هَذَا الصَّلَدِ ، هُوَ عَدمُ انْقِطَاعِ الصَّلَةِ بَيْنَ العَبْدِ المُسْلِمِ ورَبِّهِ طَوَالَ الوَقْتِ .

● ● ● ● وتُسْأَلُ فِيفْيَان وِينْجيت سابقاً عَنْ مَوْقفِ وَالدَيْهَا مِنْ دُخُولِها إلى نُور الإِسْلَامِ وهِدايَتهِ ، فَتَقُولُ :–

أعتقدُ أَنَّ كُلَّ أُسْرَةٍ مُتَديَّتَهِ ثُريدُ لِطْفلِهَا أَنْ يَنْشَأَ علَى نَفْسِ الدِّينِ والعَقيدةِ الَّتي تَعْتَنِقُهَا ، ولذلك فَقَدْ شَعَر أَفْرادُ أُسْرَتي بِنَوْعٍ من الغَضبِ عِنْدمَا عَلِمُوا باعْتِناقي الإِسْلَامَ ، ولكِنَّهُمْ سُرعْانَ ما تَراجَعُوا عَنْ هَذا الغضبِ ، وشعَرُوا بأنَّني في راحَةٍ مِمَّا حَدثَ (١) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

يَقُولُ أَحَدُ الدُّعَاةِ (١) تَعْليقاً علَى مِثْلِ مَا سَبقَ :-

ومن المشاكِل الَّتي يُعَانيهَا المُسْلِمُون الجُدُدُ في بِريطَانْيَا ، مَشَاكِلهُمْ معَ الوَالديْنِ .

فَاعتناقُ المَرْأَةِ للإِسْلَامِ يُمَثِّلُ إِعْلَانًا عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ القِيمِ المُخْتارَةِ: في أَدَائِهَا لِلصَّلَاةِ، في مَلابسِهَا، في عَاداتِهَا، في الْحتيارِهَا لَلزَّوْجِ أَوْ لِلأَصْدِقَاءِ، وفي غَيْرِ ذلِكَ مِنَ التَّغَيُّراتِ الَّتِي تُحِسُ بِهَا الْمُسْلِمَةُ، إِلَّا أَنَّ والدَيْهَا عَادَةً لايُوافِقَانِهَا على ذَلِكَ، سَواءٌ بعَدمِ الاسْتِحْسَانِ، أَوْ بِإِظْهَارِ الرُّوجِ العَدَائِيَّةِ لَهَا، الأَمْرُ الَّذِي يُؤَدِّى إلى الاسْتِحْسَانِ، أَوْ بِإِظْهَارِ الرُّوجِ العَدَائِيَّةِ لَهَا، الأَمْرُ الَّذِي يُؤَدِّى إلى حُدوثِ الشَقَاقِ بَيْنَ الأَجْيَالِ، برغْمِ أَنَّ الإسْلَامَ، يُشَجِّعُ بَلْ يأْمُر المُسْلِمَ بِاحْتِوامِ وَالدَيْهِ، وهُنَاكَ مُسْلَماتٌ حَاوَلْنَ إِفْتَاعَ الوَالدَيْنِ بما يَفْعَلْنَ، واسْتَطَعْنَ التَّوفِيقَ بَيْنَ عَقيدتهِنَّ الجَديدَةِ، وبَيْنَ حُبِّهِنَّ للوالدَيْنِ، بَلْ العلاقَةُ مَعهُما تَحسَنَتْ بَعْدَ الإسْلَامِ.

وهُنَاكَ مُسْلِماتٌ لَمْ يَسْتَطِعْنَ إِخْبَارَ الوالدَيْنِ بِإِسْلَامِهِنَّ ، وكُنَّ يُوَدِّين شَعَائِرَ العِبَادَةِ سِرًّا خَوْفاً مِنَ النَّتَاثِج ، ومِنْ رُدودِ فعْلِ الوالدَيْنِ !! ورَغْمَ كُلِّ هَذهِ المَشَاكِل والعَقَباتِ ، فَإِنَّ المُسْلِمَاتِ الجُدُدَ في بريطَائيًا ، فَخُورَاتٌ بإِسْلامِهنَّ ، ويَشْعُرْنَ بِأَنَّ عَلَيْهِنَّ مُسْؤُولِية وأَمَانَة خَطِيرَة هي تُوضِيحُ مَبَادِيء الإسْلامِ لِغَيْر المُسْلمِينَ ، وأَنْ يَكُنَّ قُدُوةً حَسِنَةً لِغَيْرِهِيَّ حَبَّى يُقْبَلْنَ عَلَى الإسْلامِ .

<sup>(</sup>١) مجلة منار الإسلام العدد (٧) السنة الخامسة عشر (ص/١٠٨).

وَلَيْسَ طرِيقُ الإِسْلَامِ سَهْلاً لِمَنْ يُرِيدُ سُلُوكَهُ ، بَلْ رُبَّمَا وَاجَهَتْهُ مَشَاكِلُ وعَقبَاتٌ، ولكِنَّ الإِيمَانَ الصَّادِقَ يَتَغلَّبُ عَلَيْهَا .

وقَبْلَ أَنْ نُكْمِلَ المَسِيرَ مَعَ فِيفْيَان وينجيت لنَا أَنْ نَشْعُرَ بِمدَى الصَّعوبةِ الَّتِي تَعِيشُ فِيهَا كُلُّ امْرأَةٍ دَخَلَ نُورُ الإسلام إلى قَلْبِهَا ، وتَحْيَا في مُجْتَمعِ لاَيَعْرِفُ نُورَ الإسلام .

تَقُولُ بَعْضُ النِّسْوَةِ فَى بِرِيطَائْيَا : إِنَّ ارْتداءَ الحِجَابِ بِالنِّسْبَةِ لَهُنَّ يُسَبِّبُ لَهُنَّ مُشَاكِلَ فَى المُجْتَمَعِ البِرِيطَانِي ، وَمِنْ ثَمَّ خَلَعْنَهُ بَعْدَ سَنَواتٍ مِنَ الاَلْتِزَامِ به .

وقَالَتْ سَيِّدَةٌ عِنْدَمَا سُئِلَتْ : لمِاذَا خَلَعْتِ الحِجَابَ ؟ حِينَما كُنْتُ أَرْتَدَيِ الحِجَابَ كَانَ أَصْحَابُ المَحَالُ يتعَامَلُونَ مَعَى بَعَيْنِ الشَّكِّ ، ويفظَاظَةٍ ، ولكِنْ بدُون الحِجَابِ اخْتَلَطْتُ مَعَ عَامَّة النَّاسِ والله وحَدَهْ هُوْ الَّذَى يَعْلَمُ ما في القُلُوبِ .

وهَاهِي فِيفْيَانَ تَذْكُرُ مُشْكِلِتَهَا مَعَ أُسْرَتِها .

وتُسْأَلُ فِيفْيَان وينْجيت عَنْ مَوْقفِ المُجَتمعِ نَحوْهَا ،
 فتَقُولُ :-

أُواجِهُ بَعْضَ العَداءِ من الأُوروبيينَ أَحْياناً ، والسَّبَّ في هَذا العَداءِ قَدْ يَكُونُ هُوَ أَنَّ وَثْلَ هَوُلاءِ الأُوروبِيينَ يَروْنَ أَنَّ المُسْلِمَة أَو المُسْلِمَ مَنْ بَني جِنْسِهِمْ ، رفضَ عَقيدتَهُمْ ، وطَرِيقَة خَياتِهمْ ، وتَحَوَّل المُسْلِمَ مِنْ بَني جِنْسِهمْ ، رفضَ عَقيدتَهُمْ ، وطَرِيقة خَياتِهمْ ، وتَحَوَّل إِلَى عَقيدةٍ جَديدةً ، بَدأ مَعَها يُمَارِسُ نَوْعاً جَديداً مِنَ الحَيَاةِ .

ولكِنَّ العَريبَ في الأَمْرِ هُوَ أَنَّ بَعْضَ الأُوروبِيِّنَ يَنْظُرُونَ بَحسَدٍ شَدِيدٍ إِلَى المُسْلِمِ أَوْ المُسْلمة الأُوروبَيَّةِ خَاصَّةً عِنْدَما يَروْنَ أَنَّ هَذَا الشَّحْصَ وَجَدَ حَياةً جَديدةً تَتَميَّزُ بِحُبِّ العَقيدة ، وبِالرَّابِطِ الأَمْرِيِّ ، والتَّمَاسُكِ الاَجْتماعيِّ .

ورَغمْ هَذا فَإِنَّهمُ لاَ يُحاوِلُونَ دُخُولَ الإِسْلَامِ ، بَلْ يَكتَفُونَ بمعَادَاةِ المُسْلِمِ .

وَلكِنْ لنَا أَنْ نتساءَلَ : مَا هُوَ الشَّيْءُ الَّذى بَهَرَ فيفْيَان
 وينجيت فى الإسْلَامِ ، وجَعلَها تَعْتَنِقُ الإسْلَام ؟

تَقُول سَعْديَّة حسن شاه ، فيفْيان سابقاً :-

وَجَدْتُ طُمَأْنِينَةَ القَلْبِ ، ووَجَدْتُ أَنَّ النَّاسَ أَكْثَر إِخْلَاصاً تِجَاهُ بَعْضِهِم البَعْض ، كَمَا أَنَّ هُنَاك ثَقَةً مُتبادَلةً بَيْنَ البَشرِ علَى الْحَتلافِ هُوِيَّاتِهم ، ومَشَارِبهم ورَغْمَ أَنَّ هُنَاكَ تَفَاوُتًا في دَرجاتِ الغِنَى والفَقْرِ ، إلَّا أَنَّنَى لَمَسْتُ إِحْسَاسًا بِعَدم وجُودِ أَيِّ تَفَاوُتٍ طَبَقِيٍّ بِمَعْنَى الكَلمةِ ، خاصَّةً فيمَا يَتَعلَقُ بالمسَائِل والعلاقاتِ الإِنْسَانِيَّةِ .

ولَمْ أَرَ في حَياتي أَيَّ مُسْلِمٍ غَنيٍّ يَشْعُر بالحَرَجِ أَو الخَجَلِ مِن زيارة العَائِلاتِ المُسْلمة الفَقيرة ، وإقَامَةِ عَلاقَاتٍ إِنْسَانِيَّةٍ وَطيدَةٍ مَعَها .

أُمًّا في الغَرْبِ فإِنَّ الأُمورَ تَبدو مُخْتلِفَةً تَمَاماً .

وأخسيرأ

تُوصى فِيفْيَان وينجيت سَابقاً ، أَخَواتِها المُسْلِماتِ قَائِلةً :-

إِنَّ الاهتْمَامَ يَجِبُ أَنْ يَتَرَكَّزَ عَلَى النَّشْءِ ، وعلَى تَرْبيةِ النَّشْءِ ، تَربيةً إِسْلامِيَّةً صحيحةً .

وعَلينا أَنْ نَتذَكَّرَ أَنَّنَا إِذَا سَاعَدْنَا أَطفالَنَا عَلَى اكتسابِ النَّقَةِ بِالنَّفْسِ ، فَإِنَّهُمْ سَيكُونُون أَقدرَ مِنَّا عِنْدَمَا يَكبُرُون عَلَى إِفْهَامٍ مَعَانَى الإسْلام .

وهكَذا تَمْضي مَسِيرةُ الصَّالِحاتِ في رَكْبِ الإِيمَانِ .

وَلَنَا وَقُفَةٌ مَعَ نَصَائِحٍ فِيفْيَانِ وِينْجيتِ الخَاصَّةِ بِتَرْبيةِ الطَّفْلِ المُسْلِمِ .

تُقَرِّرُ البَاحِئَةُ المُسْلِمةُ هـ. بول: مَعَ وِلادةِ أَوَّلِ طِفْلِ لِزَوجَيْن مُسْلِمَين ، تَنْشَأُ الحَاجةُ إلى اتَّخَاذِ قَرارٍ بِشَأْنِ تَعليمهِ الإسْلَامَ ، ومِنْ هُنَا قَدْ تَنْشَأُ بِعَضُ المُشْكِلَات ، وحَاصَّةً مَعَ والِدَى الزَّوْجَيْنِ أَو أَحَدهِما غير المُسْلِمَيْنِ ، والَّذينَ يُصرُّونَ علَى تَرْكِ الأَطْفَالِ أَحْراراً ولكِنْ كَمَا نَبْتَ فَمِثْلَ هَذهِ المُسْكِلَاتِ لَمْ نَوَّتُرْ علَى المُسْلِمَاتِ اللَّواتي يَسْعَيْنَ إلى تَعليمِ أَوْلادهِنَّ الإسْلَام هُو صِمَامُ الأَمَانِ أَمَامَ القِيمِ الرَّائِفة ، والصَّحْرةُ التَّي يحْتَمى بها ، والنوَّرُ الذي يُستَضاءُ به لِرؤيةِ المُخاطِر الَّتِي تَحْفُ بنا .

وبالنَّسْبةِ لِلأَطْفَالِ فَالْإِسْلَامُ أَكْثَرُ أَمَاناً لَهُمْ وَيَحْفَظهُمْ ، وَيَقُودُهُمْ اللهِ الطَّرِيقِ المستقيمةِ دُونَ عَقَباتٍ ، ويَجْعَلُ منْهم شَخْصَياتٍ رَفيعَةً وَأَكْثر حِكْمَةً .

والسُّوَّالُ الَّذِي يَطْرِحُ نَفْسَهُ بَعْدَ هَذَا هُوَ كَيْفَ السَّبيلُ إلى تَعليم الأَطْفَالِ الإسْلَامَ ؟ فليْسَ هُنَاكَ في بريطَانْيَا مُؤَسَّسَاتٍ لتزويد الأَطْفَالِ الإسْلَامِيَّةِ ، ولَيسَتْ هُنَاكَ خَلْفِيَّةٌ ثَقَافِيةٌ لِمُجتمع إسْلَامِي تَسْتَطِيعُ الأَطْفَالُ التشرب بِهَا ، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ العِبْءَ النَّقيلَ يقَعُ على كاهِل الوَالدَيْنِ ، وعلَى المَساجِدِ لمقاومةِ التَأْثِيرِ السَّائِد وجَذْبِ اثْتباهِ الوَالدَيْنِ ، وعلَى المَساجِدِ لمقاومةِ التَأْثِيرِ السَّائِد وجَذْبِ اثْتباهِ واهْتمَامَاتِ الأَطْفَالِ ، وغَالبُ الأَمهاتِ يُحاوِلْنَ تعليم أَطْفَالهِنَّ عَنْ طَريقِ الأُسوَةِ الحَسنةِ ، وبَعْضُ الأُمهاتِ يُلْحِقْنَ أَطَفَالَهُنَّ بالمساجِد ، وأَخْرياتٍ يَبْعَنْنَ بأَوْلادِهِنَّ إلى أَقْطَارٍ إسلَامِيَّةٍ ، وهذا في بعضِ الأَحْيَانِ يَكُونُ صَعْبًا بِسَبِ اللَّعَةِ العَربيَّةِ .

وعلَى كُلِّ حَالٍ فَالمَسَاجِدُ والمَدارِسُ الْإِسْلَامِيةُ المُلْحَقةُ بِهَا ، ثُقَدِّمُ دُروساً لِلأَطْفَالِ بَاللَّعَاتِ المُخْتلفةِ ، وإن كَانتْ الدِّراسةُ فِيهَا تَسِيرُ عَلَى نُظُمٍ قَديمَةٍ وتقْليديةٍ ، إلَّا أَنَّها فُرْصَةٌ لِلأَطْفَالِ لِكَنْ يلتَقوا بِزُملائهِم المُسْلَمِينَ ، ويَشْعُروا بالتَّضَامُنِ والأُنحُوة .

وبِالنَّسْبَةِ للمدَارسِ العَادِيَّةِ ، فالأَطْفَالُ المُسْلمونَ يُجابَهونَ ببعْضِ المُشْكِلات لهُمْ ولوَالديْهم ، فُهنَاكَ الاحْتفالَاتُ غَيْرُ الإِسْلَامِيةِ ، وخَاصَّةً احْتفَالاتُ أَعْيَاد رَأْسِ السَّنَةِ وهَدايَاهَا ، ومَايحْدُثُ فيهَا .

وبَعض الآبَاءِ المُسْلِمين يَمنَعُونَ أُولادَهُمْ مِنَ الدَّهَابِ إِلَى المَّدُرسةِ ، في عِيد رَأْسِ السَّنَةِ ، ولكِنَّ الطُّفْلَ يُريد أَنْ يعرف لماذًا يَتْقطِعُ في هَذا الَيْومِ ؟

وتَقُولُ إِحْدَى السيداتِ المُسْلِماتِ : إِنَّنَا نَحْكِى لأَطْفَالِنَا السَّبَ ، ونُحاوِلُ أَنْ نَجْعَلَهُمْ فَخُورِينَ بِإِسْلَامِهم(١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.



# اللّيدى إيفِيلين سابقاً

إِنَّهَا امْرَأَةٌ إِنْجليزيَّةٌ عاشَتْ جُزْءاً مِنْ عُمْرِهَا علَى دِينِ قَوْمِهَا ، ولكِنْ ظَلَّ يُؤرِّقُنى أَمْرُ الوصُولِ إلى شَىْءٍ تَبْحَثُ عَنْهُ فى عَقْلِها ، إِنَّهَا تَبحثُ عَنِ الطَّرِيقِ إلى الله تعَالَى .

تَقُولُ اللَّيدِي إيفيلين ، زَيْنَبُ حالياً :-

كَثيراً مَا سُئِلْتُ : مَتَى ، ولِمَاذا أَسْلَمْتُ ؟

وأَسْتِطِيعُ الإِجَابَةَ: بِأَنَّنَى لاَ يُمكننى تَحْدِيدُ اللَّحْظَةِ الحَاسِمةِ الَّتَى أَشْرَق فيهَا نُور هَذا اليَقينِ عَلَى قَلْبى .

ويَبْدُو أَنِّنَى كُنْتُ مُسْلِمةً مَنْذُ البِدايةِ ، ولا عَجبَ فى هَذَا ، إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الإِسْلَامِ دِينُ الفِطْرَةِ('') ، يَشُبُّ عَلَيْهِ الطِّفْلُ إِذَا تُرِكَ عَلَى فِطْرَتِهِ ، وقَدْ صَدَقَ أَحْدُ عُلمَاءِ الغَرْبِ إِذْ يَقُولُ :–

« الإسْلَامُ دِينُ العَقْلِ وَالفِطْنَةِ »

وكُلَّما زَادَتْ دراسَاتى وقراءتى عَنِ الإسْلامِ ، زَادَ يقينى فى تَمَيُّزِهِ عَن الأَّذْيَانِ الأُخْرَى ، بِأَنَّه أكثرُهَا مُلاءَمة لِلْحَيَاةِ العَمَليَّةِ(٢) .

<sup>(</sup>١) يراجع رسالة ( كل مولود يولد على الفطرة ) طبعت بدار الصحابة .

<sup>(</sup>٢) لماذا أسلمنا (ص/١٢٠).

وأَقدَرُهَا علَى حَلِّ مُشْكِلاتِ العَالَمِ العَديدةِ.والمُعْضلة ، وعلَى أَنْ يَسْلُكَ بالبشرِيَّةِ سُبل السَّعَادَةِ والسَّلامِ .

لِهَذَا لَمْ أَتَرَدَّدْ فَى الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللهِ وَاحِدٌ ، وبِأَنَّ مُوسَى ، وعَيسَى ، ومُحَمَّداً عليْهم صلواتُ الله ومَنْ سَبَقهمْ، كَأَنُوا أَنْبِياءَ أُوحِىَ إِلَيْهِم مِنْ رَبِّهِمْ ، لِكُلِّ أُمَّةٍ رسُولٌ .

وتُسْأَلُ اللَّيدِي إِيفِيلين سَابِقاً : ماذَا غَيَّر عِنْدَكِ الإِسْلَامُ مِنْ مَفَاهِيمَ ؟

فَتجيبُ : غَيَّر مَبْداً أَسَاسيًّا كَانَ فَي حَيَاةِ كُلِّ مَسيحَى ومَسيحيَّة ، الله وهُو أَنْنَا لَمْ نُولَدْ عَلَى الخَطِيئَةِ ، وبِأَنْنَا لاَنْحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَحْمِل عَنَّا خَطَايانَا أَوْ يَتُوسَطُ بَيْنَنَا وبَيْنَ الله تَعَالَى ، وفي وُسْعِنَا أَنْ نَصِلَ أَرْوَاحَنا بهِ فَطَايانَا أَوْ يَتُوسَطُ بَيْنَا وبَيْنَ الله تَعلَى مُحمدٍ أَوْ عيسى صَلَواتُ الله عَليْهِما فَي وَقْفَ على لاَ يَمْلِكُ أَحَدُهُما لنَا مِنَ الله شَيْئًا ، وبِأَنَّ نَجاتَنا ، إِنَّما هِيَ وقْفَ على سُلُوكِنَا وأَعمَالِنَا .

### أنحستى المُسْلِمَة ...

الإسْلامُ دِينٌ لا أَسَاطِيرَ فيهِ ، ولاخُرَافاتٍ ، إِنَّمَا تَعَالَيمُهُ بَسَيطَةٌ وواضِحَةٌ . بَلْ لَعَلَّ الإسْلَامَ لمْ يَشْتَدُ إِنْكَارُهُ عَلَى شَيْءٍ كَمَا اشْتَدَ على الحُرافَاتِ ، والمُعتقَداتِ النَّتَى تنافى العُقُولَ السَّلِيمةَ .

فَتَأَمَّلَى أُخْتَى المُسْلِمَة فى عَقِيدةِ التَّوْجِيد فى الدِّينِ الإسْلَامِيِّ ، وانْظُرِى كَيْفَ تَرْتَفِعُ بِكَرامةِ المَرْأَةِ ، وكَيْفَ تُحَرِّرُ عَقْلَهَا مِنَ الخُضُوعِ لِلْخُرافَاتِ . إِنَّ الإِسْلَامَ وَحْدَهُ - أُخْتَى المُسْلَمَة - الدِّينُ الخَالِصُ ، الَّذَى لَمْ تَتَطَرُّقْ إِلَيْهِ الخُرافَاتُ والأَسْاطِيرُ ، كَمَا حَدثَ فَى الأَدْيَانِ الأُخْرَى ، وعلى الخُصُوصِ فَى النَّصْرانِيَّةِ .

انْظُرى إلى الفَرْقِ بَيْنَ العَقيدة الإسْلامِيَّةِ الَّتَى تُحدَّدُ بِأَنَّهُ لا تَزِرُ نَفْسٌ وِزْرَ أُخْرَى ، والعقيدةُ المَسِيحيةُ الَّتَى تَعْتَبُرُ الطُّفْلَ مَسْئُولاً عَن ذُنُوبِ أَسْلافِهِ .

### ألختبى المُسْلِمَة ...

أَرَأَيْتِ إِلَى مَنْ آمَنَتْ بِالله رَبًّا ، وبالرسُول عَيِّلِيِّهِ نَبِيًّا ورسُولاً ، وبالإسْلام ديناً ، كَيْفَ أَنَّهَا صَارَتْ لاتُؤْمِنُ إِلا بَكُلِّ نَافِعٍ ومُفِيدٍ ، ومَنَّاءٍ .

أَرَأَيْتَ أَنَّ مَنْ عرفَت الله تَحلَّتْ عَنْ كُلِّ مُحرافَةٍ ، وأَبَاطِيلَ ؟!

ونُكْمِلُ الْمَسيرَ مَعَ اللَّيدى إِيفِيلين سَابِقًا الَّتِي تُسْأَل عَن مَعْنَى كَلمةِ « إِسْلامٍ » في قلبها وعقلها الآن ، فتجيب : كلمة « الإسلام » تعنى الخُضُوعَ والاسْتِسْلامَ الله ، كمَا أَنَّها تعنى السَّلامَ ، والمُسْلِمُ هُو الَّذي يُؤْمِنُ ، ويَصْطبعُ بِتَعَالِيمِ خَالِقِ الخَلْقِ .

والإسْلَامُ يقُومُ عَلَى دِعَامَتْينِ: أَوْلَاهُمَا: وَحْدَانِيَّةُ الله ، وَثَانِيتُهِمَا: الْأَخُوَّةُ الشَّامِلَةُ بَيْنَ البَشرِ ، ولَيْسَ فِيه شَيْءٌ من العَقائِد اللَّاهُوتِيَّةِ ، المُعَقَّدةِ النَّقِيلَةِ ، وفي مُقَدِّمَةِ كُلِّ مُمَيَزَاتِهِ أَنَّهُ عَقَيدةٌ إِيجَابِيَّةً دَافِعةً .

### أُختى المُسْلِمَة ...

الإسلامُ يعْنى الخضُوعَ لله ، وهَذا لا يَكُونُ إِلَّا بطَاعةِ أَوَامرهِ ، واجْتنابِ نَواهيهِ .

الإسْلامُ يعْنى الاسْتِسْلامَ لله ، وهَذا لا يَكُونُ إِلا بِالرِّضَا بقضَائهِ وقدَرهِ .

الإسْلامُ عقيدةً إيجابيَّةً دافِعةً ، وهذَا يعنى لا تَوَاكُلَ ، ولا هوَانَ ، ولا ذُلُّ ، ولا استِصْغَارَ .

يَقُولُ الْأَسْتَاذُ خورشيد أَحْمَدُ جَزَاهُ الله خيراً :

ليسَ الإسْلامُ دِيناً – يحصرُ فَعاليَّتهُ في نِطَاقِ الحَيَاةِ الفردِيَّةِ للإِنْسانِ كَمَا هِيَ الصُّورةُ المشَوَّهةُ عنْهُ في أَذْهَانِ الكَثيرينَ ، بلُ هُوَ نظامٌ كامِلٌ للحيَاةِ البشريَّةِ في مُختلفِ مَيادينها يرْسمُ الطَّريقَ لكلِّ جوانبِها ، سَواءٌ في ذلك حياةُ الفرْدِ أو الجَماعةِ ، وفي جَانبيْها المادِّيِّ والرُّوحيِّ ، وفي مَجالاتِها الاقْتِصاديةِ ، والسيّاسِيَّةِ ، والتشْريعيَّةِ ، والتَّقافِيَّةِ ، والإَفْلِيمِيَّةِ ، والعَالمِيَّةِ ، والعَالمِيَّةِ ، والعَالمِيَّةِ .

والقُرآنُ يَحُضُّ النَّاسَ على الدُّخُولِ في الإِسْلامِ دُوْنَ أَدْنَى قَيدٍ أَو شَرْطٍ إِلاَّ أَنْ يقيمُوا أَمَرَ الله في جَميع نواحي حَياتِهمْ .

ولكنَّ النَّاسَ انحرفُوا عن سَواء السَّبيل ، ومَا كَانَ أَشْقَاهُمْ وأَتْعَسَهُمْ حَينَ اخْتَارُوا لأَنفُسِهِمْ أَنْ يَحْصُرُوا هَذَا النِّظَامَ الشَّامَلَ ، فلمْ يأَخَذُوا بِهِ إلا في نِطَاقِ الحَيَّاةِ الخَاصَّةِ للفرْدِ متُجاهلينَ الحَكْمةَ الإلهِيَّةَ والنُّورَ الرَّبانِيَّ فيما أَعْطَاهم من تعاليمَ تُنظُمُ مُجتمعهم ، وثقافتهمْ .

وما نعْتقِدُ أَنَّ هُناكَ عَاملاً آخر أَهمَّ مِنْ هَذا في أَسْبابِ الانْجِلالِ الدينيِّ في العصْرِ الحَديثِ حيثُ عادَ النَّاسُ القَهْقَرى بدِينهمْ ، وحصروه في هذا الحيِّزِ الضَيَّقِ في الحَياةِ الخَاصَّةِ .

يقُولُ أَحَدُ الفَلاسِفِةِ المُحدَثِينَ: يَطْلَبُ إِلَيْنَا الدِينُ أَنْ نَدعَ مَالَقَيْصِرَ لِقَيْصَرَ، وما لله لله ، وهَذَا الفَصْلُ التَشرِيعِيُّ بَيْنَ الاثنينِ لايغنى إلّا الحَطَّ مِنْ قيمةِ كُلِّ من السُلْطَتينِ الدُّنيُويَّةِ والرَّبانيَّةِ ، وما أَضْيعَ قيمةَ الدِّينِ إِذَا لَمْ تَفْزَعْ ضمائر أَبْباعِه عنْدَمَا تنتشِرُ سُحبُ الحَرْبِ فَوْقَ الرُّؤُوسِ ، ويُصْبِحُ السَّبَاقُ الصَّنَاعِيُّ مصدراً للخَطرِ يُهدِّدُ الأَمْنَ الاجْتاعِيُ .

لقدْ أوهَنَ الدِّينُ في ضَميرِ الإِنْسانِ خُلقَهُ الاجْتَاعِيَّ ، والإِحْسَاسِ الرُّوحِي ، عِنْدَمَا فَصلَ بَيْنَ مَالله ، وبَيْنَ مَا لقَيْصرَ » .

والإسْلَامُ يَنْفَى بِتَاتاً مِثْلِ هَذَا التَّصُوَّرِ ، والاعْتقاد ، ويُؤكِّدُ بوضُوحٍ أَنَّهُ يَهِدُفُ إِلَى تنقية الرُّوجِ ، وإعادةِ بناءِ المُجْتمعِ على أَسَاسٍ قَويمِ (١) .

ويقُولُ الحَقُّ سَبْحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلَنَا رَسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ، وأَنزَلْنَا مَعَهُم الكِتَابَ والمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ وأَنزَلْنَا الحَديدَ فيهِ بَأْسُ شَديدٌ ومَنافِعُ للنَّاسِ وليعْلَم الله مَنْ ينصُرُهُ ورسُلَهُ بِالغَيْبِ إِنَّ اللهِ قَوِيِّ عَزِيزٌ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ لَمَاذَا أُسلَمْنَا ﴾ (ص/٣٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحذيد: ٢٥.

# أُخْستى المُسْلِمَة ...

إِنَّنَا اليَوْمَ أَحْوجُ لِفَهْمِ الإِسْلَامِ فَهْماً صَحيحاً ، كما فَهمهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ ، من الصَّحابةِ والتَّابعينَ .

لذَا فإنَّني أُقرِّرُ أَنَّ مَنْ عَاشَتْ على عَقيدةِ السَّلفِ الصَّالِجِ أَمنتْ في عَقيدتِها(١) .

ومَنْ عاشَتْ على فِقْهِ السَّلفِ الصَّالِحِ أَمنتُ في فقهها .

ومَنْ عمِلتْ بِمَا عمِلَ السَّلفُ الصَّالحُ كانتُ النَّجاةُ مِنَ النَّارِ ، والفوزُ بالجنَّةِ هُو مصيرها .

وتُسْأَلُ اللَّيدِى إِيفِيلِين سَابِقاً ، زَيْنُ كُوبُولِد حَالِياً : مَاهِيَ الفريضَةُ الإسْلاميَّةُ التي كانَتْ أَشْدً تأثيراً عليْكِ ؟

تقُولُ: فريضةُ الحَجِّ، وكُلُّ قولٍ يَقصرُ عنْ وصْفِ آثارِها، يرَى الإِنْسَانُ نَفْسَهُ فَرْداً في الجَمُوعِ الضَّخْمةِ الَّتَى وفَدَتْ مِنْ أَرْكَانِ الْعَالِمِ المُختلفةِ، في هَذِه المُفاسَبةِ المقدَّسَةِ، وفي هَذِه البُقْعةِ المُقدَّسَةِ، العُالِمِ المُختلفةِ، في الإِنْسَانيةِ بكُلِّ خُشوعٍ، في تَمْجِيدِ الله عَزَّ وجَلَّ، ليُشَارِكَ إِخْوتَهُ في الإِنْسَانيةِ بكُلِّ خُشوعٍ، في تَمْجِيدِ الله عَزَّ وجَلَّ، فيسْرِي في روحِه جَلَالُ المُثلِ العُلْيَا في الإِسْلَامِ، وثَتَاحَ لهُ الفرصَةُ الطَّيِّبةُ للمُشارِكةِ في واحدَةٍ من أعْظَمِ التَّجارِبِ الروحِيَّة المُلهِمَة التي حَبا الله تَعالى بها البَشَر.

 <sup>(</sup>١) تعلمى عقيدة السلف الصالح من كتاب « عقيدة المرأة المسلمة » من تأليفى ،
 ويُعد للطبع بدار الصحابة بطنطا .

إِنَّ فِي زِيَارِةِ مَوْطنِ نَشْأَةِ الإِسْلَامِ ، وفي ارْتيادِ أَمْكِنةِ جِهَادِ الرَّسُولِ عَيِّلِاللَّهِ عَنْدَما دَعَا البَشريَّةَ الضَّالةَ لتعُودَ إلى الله .

إِنَّ في ذَلِكَ بَعْثاً لتِلْكَ الحِيَاةِ المُبَارِكَةِ في القُلوبِ ، وإِحْياءً لذلك الجهادِ الكبير الطَّويل .

على أنَّ ذَلِكَ لِيْسَ كُلَّ شَيءٍ في الحَجِّ ، إِنَّه فوقَ كُلِّ شَيءٍ سِوَاهُ ، تحقيقٌ للوَحْدَةِ بِيْنَ المُسْلِمِينَ ، وإِذَا كَانَ هُناكَ مايَجْمَعُ شَنَاتَ قُوَّاتِهِم ، ويَصْبُعْهُم بِصِبْعَةِ الأَخُوَّةِ ، والعواطِف المُشتَركَةِ ، فإنَّ الحَجَّ هُو الَّذِي يؤدِّي لذلكَ بمَا رسَم لهُمْ مِن نُقْطةِ التقَاء يَتَجمَّعون حَوْلهَا مِن كُلِّ فِجَاجِ الأَرْضِ ، وبمَا هَيًّا لهُمْ هذَا اللَّقَاءُ السَّنَوِيُّ ، ليتعَارفُوا فيمَا بَيْنَهُم ، وليتَبَادَلُوا وجهاتِ النَّظرِ ، ويتدارسُوا شُعُونَهم ، وليوَحِدوا بَيْنَ كُلِّ جهودهِم في سبيلِ صَالِحِهم العَامِّ ، لايقيمونَ وَزْناً لتبَاعُدِ دِيَارِهم ، ويَطرحُونَ جَانِباً خَلافَاتِهم الطَّائِفيَّةَ والمَذْهَبِيَّةَ ، وتتلاشَى بَيْنهُم فَوروِقُ اللَّونِ ، أو الجنْسِ أمامَ الإِخَاءِ في العقيدة التي تَجمَعُ المُسلمين جَميعًا في النَّوْنِ ، أو الجنْسِ أمامَ الإِخَاءِ في العقيدة التي تَجمَعُ المُسلمين جَميعًا في أَنُّهُمْ هُمْ ورثَةً ذَلِكَ المُجْدِ التَّليدِ .

## أُخْستى المُسْلمة ...

هَذَا الشُّعُورُ الَّذَى أَحَسَّتْ بهِ اللَّيدى إيفيلين من رِحْلةِ الحَجِّ إلى بَيْتِ الله الحَرامِ ، شُعورُ صِدْقِ ، وإيمَانٍ .

فالحَجُّ في حَقيقتهِ يَعْنى التجردَ من كُلِّ الأَغْراضِ الشَخْصيَّةِ ، والعَملَ لخيْرِ الإِسْلَامِ والمُسْلمينَ .

يَجْتَمِعُ النَّاسُ من شَتَّى بِقَاعِ الأَرْضِ حَيْثُ يَجَتَمِعُونَ ، وقَدَ ائْتَرُوا جَمِيعًا بأَقْمَشَةٍ غيرِ مَخَيطَةٍ على هَيْعَةِ واحِدَةٍ ، كيوْمَ ولدَتْهُمُ أَمُّهَاتُهُم ، وكَيوْمَ يُبْعَثُونَ أَمَامَ الله ، ويقفون بَيْنَ يَديْهِ ، لا فرْقَ بَيْنَ غَنِّهُمْ وَضَعَيفُهُم ، وحاكِمهم ومَحكُومهِم ، هُمْ جَميعاً في رحابِ بَيْتِ الله الحَرامِ . جَميعاً في رحابِ بَيْتِ الله الحَرامِ .

بهَذهِ المشَاعِرِ ، وبِتَلْك الأَحاسِيس يَدعونَ رَبَّهم ، فيَسْتجيبُ لهُمْ ، ويتعَارفُونَ على بَعضِهم البَعْض .

فَيَالَيْتَ أَهْلَ الإِيمَانِ يستفيدُون من هَذا الجَمُعِ الحاشدِ في بُقعَةٍ واحدةٍ من الأرْض.

وسلامٌ على الليدى إيفيلين في رِحَابِ نُورِ السَّمَاءِ .

# حَدِيجِـةُ الكُورِيَّةُ في مكَّـةَ

هِ هِى أُوَّلُ امرأةٍ كوريَّةٍ مُسلمةٍ تنعَمُ بِزيَارةِ بيْتِ الله الحرامِ ،
 ولكنْ كيفَ كانتْ الرِّحلةُ من كُوريَا إلى مَهْدِ الإسْلامِ ؟

﴿ إِنَّهَا تَحْيَا مَعَ زَوْجِها جُون المَسيحيِّ ، وتُواظِبُ مَعَهُ هي والأَوْلادُ على الذِّهابِ إلى الكَنيسةِ في أيَّامِ الأَحَدِ والأَعْيادِ لكَى تُمارِسَ
 هي والأُسرَةُ الطُّقوسَ المَسيحيَّةَ .

\*\* وذَاتَ يَوْمٍ التقَى جُون معَ مدرسٍ باكسْتانِيٍّ مُسلمٍ ، فأخَذا يتناقَشانِ حوْلَ الإِسْلامِ ومبادئِه ، وكانَ ذلِكَ في يوْمِ الاثنين .

\*\*\* تكررتْ اللَّقَاءاتُ بيْنَ المُسْلَمِ وجُون المَسيحيِّ ، وأخذَ جُون يفكِّرُ بعقْلهِ الذي حصل بهِ على أَرْقَى الشَّهادَاتِ في جَامعات كُورْيَا .

مَاذَا عَنِ الإِسْلامِ الذي لايتجَاهَلهُ إِلَّا أَعْمَى أَو مَيِّتُ ؟! إِنَّهُ يَشْعُر بنُورِهِ يَضَىء مَاحَولَهُ ، أَهَذَهِ حقيقةٌ أَمْ سَرَابٌ !! إِنَّهُ عَالَمٌ فسيحٌ ، فيهِ العقْلُ والنَّقْلُ ، والعِلمُ والرُّوح ، والقلْبُ والجَوَارِحُ .

\*\*\*\* ويطلُبُ جُون مِنْ صَديقهِ المُسلمِ « مُحِبِّ الله » أَنْ يشرَحَ لهُ معْنَى سُورةِ « الإِخْلَاصِ » .

إِنَّ جُوُن طلبَ تِلِكَ السُّورةَ لَمَا يَشْعُرُ بِهِ فِي دَاخِلَهِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، إِنَّهَا تُحَطِّمُ الصُّورةَ الوَّنَيَّةِ التِي عَرفَها طَوالَ عُمْرِهِ لَلْإِلَهِ . انَّها تُقَدِّسُ الإله ، وتُعظمهُ .

إِنَّهَا تَنزَّهُ الخَالِقَ عَن كُلِّ شَيْءٍ ، عَنِ الْوَلَدِ وَالْوَالَدِ ، وَالشَّرِيكِ ، وَالشَّرِيكِ ، وَالصَّاحِبِ ، وَعَنِ الزَّوجَةِ ، وعنْ كُلِّ أَحَدٍ .

ويقُولُ جُونْ بَعْدَ سمَاعِهِ لمعَانِي السُّورَةِ من صَديقهِ « مُحِبِّ اللهِ » .

تِلْكَ اللَّيلةَ لا أَنْساهَا طَوال حَياتَى ، فَفيها كَانَتْ نُقْطَةُ البِدَايةِ للتَّحُوُّلِ الحَقيقيِّ في حَياتَى مِن الشَّكِّ إِلَى الهِدَايةِ ، إِلَى الإيمَانِ ودين الحَقِّ لِيْسَ لَى وحَدْى ، ولكنْ لأُسْرَتَى كُلِّهَا .

كَانَتْ تلكَ هي ملامِحُ البِدايةِ في قِصَّةِ معرفَةِ خَديجةَ الكُورِيَّة بِرَبِّهَا .

لقد جَاءَ إليْها زَوْجها ، وعَرَضَ عليْهَا ما سَمِعَ من مَعَانَى سُوْرَةَ « الإِخْلَاصِ » وسُرْعَانَ ما أَنَارَ الله قلبها ، وشرحَ صَدْرَها ، فعرفَتْ الطَّرِيق إلى رَبِّهَا .

لقَدْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا ، وصَار اسْمُهُ « إِبرَاهِيم » أمَّا هي فتسَمَّتْ بخدِيجة .

وهنَا تُسْأَلُ عن سَابِقِ اسْمها فترفُضَ ، ولكِنَّ ما هي عَلَّةُ الرَّفْضِ ؟! لَقَدْ رَفَضَتْ ذِكْرِ اسْمِهَا قَبْلِ اعْتناقها لدِينِ الإِسْلَامِ ، لقَدْ أَهْمَلَتْ اسْمَها قَبْل مَعْرَفَةِ الطَّرِيقِ إِلَى رَبِّهَا ، لأَنها تعْتَبر أَنَّ مَوْلِدَهَا الحقيقي يَوْمَ دَخُولها الإِسْلَامَ ، وإشهار إِسْلَامِهَا .

### أُختى المُسْلِمَة ...

طرَيق رَبُّهَا .

تَأَمَّلَى فى عظَمةِ إِيمَانِها ، وشِدَّةِ حُبِّها لدِينهَا ، وحِرْصِها على إِخْفَاءِ ملامِح الجَاهِلَية التي كانَتْ فِيهَا قَبل إِسْلامِها .

انْظُرِى إِلَى صِدْقِها في اعتبارِها أَنَّ مَوْلدَها الحَقِيقي كانَ يَوْمَ دُخُولها في الإسْلَامِ .

إِنَّهَا تَعَلَّمُكَ أَنَّ المرأةَ لاقيمَة لهَا إِذَا لَمْ تَعرِفْ الطَّرِيقَ إِلَى رَبِّهَا . إِنَّهَا تُفْهِمُكَ أَنَّ الإِسْلَامَ هُو الحقِيقَةُ ، وماعَداه هُو السَّرَابُ . إِنَّهَا تُذكركَ أَنَّ مِباهِجَ الدُّنيا لاقيمةَ لهَا إِذَا كانَت المَرْأَةُ بِعَيدَةً عن

إِنُّهَا تُعرِّفُكِ أَنَّ لَدَّاتِ الدُّنْيَا لاتُغْنَى عن عَالِمِ الآخرة .

فَتَيَقَّظِى مِنْ نَوْمِك ، والْتَبهِى مِنْ غَفْلتكِ ، وبَادرِى أَجَلَكِ ، قَبْلَ مَجىء مَوْتكِ .

وهُنَا تُسْأَلُ خديجةُ الكُوريَّةُ :-

هَلْ كَانَ إِسْلامُكِ تَعَاطُفاً مَعَ الزَّوْجِ أَمْ عَنِ اقْتَنَاعِ تَامُّ ؟

تَقُولُ : لَا ، لقدْ أَسْلَمْتُ عنِ اقْتناعِ تامًّ ، ووصُولي إلى الحَقيقةِ بِنفْسى ، ولو عَرفْتُ شَيْئاً عن الإِسْلَامِ قَبْلَ زوجي لكانَ إِسْلامى سَابقاً لَهُ .

فِى البِدَاية كُنْتُ أَسْتَمِعُ إِلَى زَوْجِي ، وهو يَقْرأُ قِصَارَ السُّورِ ، ويُرتَّلُ القُرآنَ الكرِيمَ في مَنزِلنَا بسيئول .

وَبَدَأْتُ أَسَأَلُهُ عَمَّا تَعَلَّمَهُ ، فَيَشْرَحُ لَى ، وأَناقِشُهُ ، حَتَّى عَرَفْتُ كَيْفَ أَنَّ الإِسْلامَ قد أَعْطَى المرأةَ حَقُوقاً عَظيمةً ، وحافظ على كَرامَتِها .

وبعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَعْلَنْتُ لِزَوْجَى عَن رَغْبَتَى فَي اعْتِنَاقِ الْإِسْلَامِ ، وتَعَلَّم الصَّلاةِ .

وتُسْأَلُ خدِيجةُ الكُوريَّةُ

ألمْ يَصِلكُما أَيُّ معْلوماتٍ عَنِ الإسْلامِ مِنْ قِبل الإعْلَامِ ؟

تقُولُ: المُعلوُمَاتُ الَّتِي وصَلَّتْنَا هُنَا - في كورْيَا - عَن الإِسْلامِ غيرُ مكْتَملةٍ، وكَانُوا يُعطوُنَنا فِكْرةً خَاطِئةً عَن حقيقةٍ هَذا الدينِ العَظيمِ.

وهُناكَ المَلايينُ مِنَ الأُسَرِ التَّائِهةِ الَّتِي تبحثُ عَن الحقيقةِ ، ولكنَّها لا تَعرف أَيْنَ الطَّريقُ إلى الله !!<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) مجلة المسلمون العدد رقم (١٩) .

#### أخستي المُسْلمة ...

استوقفَنى من كلَامِ الحاجة خديجَة الكوريَّة قُولُها « المَعلوماتُ التى تصلِنَا هُنَا فى كورْيا عن الإسلامِ غيرُ مكْتمَلةٍ ، ويعطوننا فِكرةً خَاطِئةً عن هَذَا الدِّينِ العَظِيمِ »

إِنَّ المعروفَ عَنِ الغربِييِّنَ تشْوِيههمْ لِحقَائِق الإِسْلَامِ ، وافْترائِهمِ عَلَيْهِ .

فإنَّ الغَرْبَ يُشِيع عَنِ المرأةِ في الإسْلامِ فِكْرةٌ خَاطِئةٌ ، ليْسَ لهَا أَيُّ نَصيب من الصَّحَةِ ، ولا تحْمِلُ شَيْئًا من الحَقيقةِ حَتَّى عنْدَ النِّساءِ ، وبعْدَ أَنْ أَسْلَمَ بعضُهنَّ عرفْنَ الحَقيقة ، واكْتشفْنَ أَنهنَّ قَدْ عَرفْن صورةً مُشوَّهةً عن المرأةِ في الإسْلامِ .

لقد ردَّدَ الغَرْبُ لهُنَّ أُسْطورَةً تَقُولُ : إِنَّ الإِسلام وضعَ المرأَة كَمُتُعةٍ جِنْسِيَّةٍ فَحَسْبُ ، ولا كَرامةَ لهَا ، وكَذَبُوا ، وزَعمُوا زُوراً وبُهْتَاناً .

فالإسْلامُ يُقدِّرُ حَقُوقَ المرأةِ ويَشرَعُ لهَا ما لمْ تعرِفْهُ المرأةُ حَتَّى يومنا هذا في أَى نِظَامٍ أَرْضَى منَ الحَقُوقِ ، والوَاجباتِ ، والمَسْتُوليات.

وهَاهِى واحِدَةٌ مِمَّنْ عرفَت الإِسْلَامَ مُشَوَّهاً عن طريق الغَرْبِ ، تقولُ الَيْومَ بَعْد دُخُولها فى نُورِ السَّمَاءِ :–

« هُناكَ دُرَرٌ جَميلةٌ من الحِكَم الفِطْريَّةِ فى التَّعاليم الإسْلامِيَّة ،
 عرفتُهَا بَعْد تَخَبُّطٍ ، وظَلامٍ حَالكٍ ، فيمَا يُسَمَّى بالمجْتَمع المتُحضِّرِ ،
 وهَذه الدُّرَرُ ، هِى الَّتى جَعلتنى أَعشتُق الإسْلام .

الدَّوْرُ الذي يقومُ بهِ كُلِّ مِنَ الرَّجُلِ والمرأَةِ في الإسْلَامِ ، يُكمِّلُ بعْضُهُ البَعْضَ الآخر ، إِنَّهَا مَسْأَلَةُ توازُنٍ أَكْثَر مِنْ أَنْ تكُونَ مُسَاواةً (١٠) . وبعد إسْلامِ الأُسْرَةِ الكوريَّةِ تقُولُ خَديجَةُ :

تَعَلَّقَ قَلَبَى بَبِيتِ اللهِ الحَرامِ ، وأُحبِبتُ زَيَارَتُهُ ، والصَّلاةَ فِيه ، مِمَّا قَصَّهُ عَلَيْنَا صَدِيقُ زَوْجَى « محب الله » عَنِ المَمْلَكَةِ العَربيَّةِ السَّعُوديَّةِ مُوْلِدِ الرَّسُولِ عَلِيْنَةٍ ، وكَيْفَ يَتمُّ فِيهَا التَّطْبِيقُ الصَّحِيحُ للإِسْلَامِ .

وكانَ هُنَاكَ حَنينٌ قويٌّ يشُدُّني إِلى زيارةِ هذَا البَلدِ الكَريم ، وكانَ ينْتَابُني إِحْسَاسٌ وشعُور غرِيبٌ كُلَّمَا ذُكِرَ أَمَامِي .

ودَعوتُ في صَلاقى أَنْ أَزورهَا ، وأحج ، وأزور مسجِدَ الرَّسولِ الكَريم عَيِّلِيَّةً .

وتحقَّقَتْ الأَمنيةُ ، ووَصلَتْ الحاجَّةُ خَديجَةُ من سيئُول بِكُوريَا إِلَى البَيْتِ الحَرامِ ، وسَعَتْ البَيْتِ الحَرامِ ، وسَعَتْ بالبَيْتِ الحَرامِ ، وسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ .

وتَذكُرُ الحَاجَّةُ خديجةُ مَوقفَها عَلَى عَرفَاتٍ ، فَتَقُولُ وَبِعَيْنِ اغْرَوْرَقَتْ بِالدُّموع ، وكَلِمَاتٍ مَمْلُوءةٍ بالخُشُوع والخُضُوع :« الله أكْنُهُ »

كَلِمَةٌ كَبيرةٌ ، نَابِعةٌ من القَلْبِ ، بكَيْتُ وأَنَا أَسْمَعُها في عَرِفَاتٍ .

 <sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل والإيضاح يرجع إلى كتاب (٥٠ وصية من الرسول عليه النساء ، طبع بمكتبة القرآن .

أمنِيةٌ تحقَّقَتْ ..

تقُولُ حَدِيجةُ الكُورِيَّةُ : بعْدَ الحَجِّ تَمنَيْتُ أَنْ أَعيشَ في هَذَا البَلدِ الطَّاهِر ، ولا أَدْرِى كَمْ كَانَتْ فَرْحَتَى أَنَا وأَوْلادى يَوْمَ أَنْ استَطَاعِ زَوْجِي الحُصولَ على عَملٍ في البَلدِ الطَّاهِر ، كَانَ ذَلِكَ بالنِّسبَةِ لنَا أَمَل كَبيرٌ أَنْ نَعيشَ بالقُرْبِ من مكَّةَ المُكَرَّمة ، والمَدينةِ المُنَوَّرةِ وسُطَ جُموعِ المُسْلِمينُ .

« الأَوْلاد والإِسْلَامُ » .

تقُولُ خَدِيجَةُ الكُوريَّةُ : لقَدْ دَخَل الإِسْلَامُ قُلُوبَ أَبْنَائِي وَبِنَاتِي ، وَقَطَعُوا شَوْطاً كَبِيراً فِي القِراءةِ فِي الدِّينِ الإِسْلامِيِّ ، لأَنَّهُمْ تَعلموا اللَّغَةَ الغَربِيَّةَ أَفْضَل مِنِي

اَبْنَتَى « جَميلةُ » الصُّغْرى التحقَتْ بجَامعة المَلِك عَبْدالعَزيز ، بِجَدَّةَ بِقِسْم الدِّراسَاتِ الإِنْجليزيةِ .

وتقُولُ جَميلةُ : ماشاهَدتهُ أَنَّ المرأَةَ المُسلمةَ غَيورةٌ على بَيْتِها ، ومحافِظَةٌ عليْهِ ، وتَضعُ الأُخلاقَ عُنْواناً لسِيرتهَا .

وهَذَا مَا تَفْتَقِدُهُ كَثِيرٌ مِنَ المُجْتَمَعَاتِ .

هَذا الحديثُ عَنِ الابْنَةِ الصُّعْرى أَمَّا الكُبْرى فلقَدْ تَسمَّتْ بِعَائشةَ ، « عَايِشةُ » تَبْلغُ من العُمْرِ ٢٣ عَاماً ، تدرُس حَالِياً مادَّةَ التَّارِيخِ الإِسلَامِيِّ في جَامِعةِ المَلكِ عَبْدِالعَزيزِ .

أمًّا الابْنَةُ الوسْطى فهِيَ « زَهْرَة » تدرسُ الكُمْبيوتَر في مَدينةِ سيئُول في السَّنةِ النِّهائِية بإحْدَى الجَامعاتِ الكُوريَّةِ .

وَتَقُولُ الحَاجَّةُ خَدِيجَةُ : إِنْ شَاءِ الله سَتَأْتَى زَهْرَةُ لِلحَجِّ ، ولقد تعلَّمَتْ بعْضَ السُّورِ القُرآنيَّةِ القَصيرةِ ، وتذْهبُ للمركزِ. الإسْلاميّ في سيئُول للتَّعلم هُناكَ معَ المُسْلمَاتِ اللاتي دَخَلْنَ في الإسْلامِ .

أُمَّا الابْنُ الوَحِيدُ ، فَهُوَ « عَنْمانُ » ١٢ سنة ، يتكَلَّمُ اللَّغَة العَربِيَّة بطَلاقةٍ ، ويحفَظُ جُزْءاً كبيراً منَ القُرآنِ الكَريم .

ويقُولُ عَثْمَانُ : عَنْدَمَا أَقُولُ سُبْحَانَ الله أُحِسُّ بأنَّها تَخْرُجُ من قَلْبى ، فهى كَلَمَةٌ تهدى لِلْحقِّ ، وتعْطينَا تَفْكِيراً بالإِلهِ الوَاحِد .

وأَنَا في سيئُول كنْتُ أَقُولُ لزُملائي : إِنَّ الإسْلام دِينُ السَّماحَةِ ، وَدِينُ الحَقِّ ، وإِنَّ الإسْلامَ يُحافِظ على الحَقُوقِ بَيْنَ النَّاسِ ، ويحْكُم بالعَدْلِ بيْنَهُمْ .

مَاذَا قَدَّمت الحاجَّةُ خَدِيجَةُ للدعوةِ الْإِسْلامِيَّة ؟!

وماذَا ترِيدُ أَنْ تُقَدِّمَ ؟

للحاجَّةِ خَدَيْجةُ شَقِيقٌ يعْملُ فَى أَمْرِيكَا مُهْنِدِساً فَى شَركَة مُقاوَلاتٍ ، أَرسَلَتْ لهُ فَى أَمْرِيكَا نَباً إِسْلامِهَا ، وبدأَتْ تُحدِّنهُ عَن الإِسْلامِ وَنُورِه ، وكُثْرَتْ الخِطابَاتُ الَّتَى وصَلَتْ إلى الشَّقِيقِ مَنْ شَقِيقَتِهِ حَتَّى هَداهُ اللهِ إلى النُّورِ المُبينِ ، ودخلَ فى الإسْلاَمِ العَظِيم .

وزَارَ الشَّقِيقُ شَقِيقَتُهُ وأَعْلَنَ إِسْلَامُهُ فَى يَوْمٍ مَشْهُودٍ وسَمَّى نَفْسَهُ « وهيب كِيم » . وتتحَدَّثُ الحاجَّةُ خَدِيجةً عَمَّا تُرِيدُ تَقْديمهُ خِدْمَةً لِللَّينِ الحَنِيفِ هُوَ التَّفكِيرُ في بناءِ مَسْجِدٍ في الحَيِّ الَّذِي كَانَتْ تَقْطُنُ فيهِ في سِيثُول بكُوريًا ، ودَعْوةِ أَهْلِ الحَيِّ إلى الدِّينِ الحَنيف .

## أخيتي المُسْلِمة ...

تِلْكَ هَى المُرْأَةُ الكُورِيةُ الَّتَى عَرِفَتْ الله جل جَلَالُهُ ، تُعلمكِ أَنَّ الله عَلَى الله عَلَيمٌ ، منْ سِمَاتِ المُخلْصَاتِ لرَبِّ العَالَمِينَ . الدَّعوةَ إلى الله أَمْرٌ عظِيمٌ ، منْ سِمَاتِ المُخلُصَاتِ لرَبِّ العَالَمِينَ . ومعَ امْرأَةٍ أُخْرَى مِمَّنْ هَداهُنَّ الله عَزَّ وجلَّ نكْمِلُ المَسِير .

مارجریت الإنجلیزیة مارجریت الإنجلیزیة مارجریت الإنجلیزیة و مارخ مع زوجها الهولندی . و و مارث مارجریت : آمنة بنت عبدالله و و حارث مارجریت : آمنة بنت عبدالله و و حارث مارجریت ؟ و حاداً أسلمت مارچریت ؟ و حاداً أسلمت مارچریت

# مَارِجريت الإِنْجليزيَّةُ ، وزوْجُها الهولنْدِيُّ

لاسعَادَة في الدُّنْيَا والآخِرَةِ إِلَّا في الإِسْلامِ العَظِيمِ ، هَذَا هُو ما تُقررُه الإِنْجليزيَّةُ مَارجرِيت في الصَّفَحاتِ التَّالِيةِ .

\* هِنَى مَارجِريت فِيلِيبْ إِنْجليزيَّةُ المُولِد ، والمُشْتَأِ ، ولَكِنَّها تَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ هُولَنْدِئِّ ، وعَاشَتْ مَعَهُ عَلَى المسيحيَّةِ فَى قَرْيَةٍ مَنْ قُرى رِيفِ أمسيَّرْدَام .

\*\* أَهْلُ القَرْيةِ ينْظُرُونَ إِلِيْهَا فِي نُفُورٍ واشْمَئْزَازٍ ، ومارجريت لاتَدْرَى ما السَّببِ في ذَلِكَ !!

زوجها يعرِفُ سِرَّ العُزْلَةِ الَّتِي يعيشها هُوَ وزوْجتهُ ، إِنَّ أَهْلَ القَرْيةِ ينْفِرُونَ منهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا لاَيْحِبُونَ الإِنْجلِيزَ فِي تِلْكَ الآوِئَةِ(') .

وَلَكِنْ مَاذَا يَفْعُلُ زَوجُهَا ، إِنَّ القَدَرَ هُوَ الَّذِي سَاقَهُ إِلَى تِلْكَ الزَّوْجَةِ .

كُنَّ يَبَعُدُ الهُولنْدِئُ أَحَداً يُصادِقهُ فَكُلِّ يَنْفُرُ مِنْهُ هُوَ وزَوْجِهُ ،

 وَلَكِنَّهُ أَحَسُّ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يُبادِلهُ الابْتسامَاتِ عِنْدَ رُؤْيتهِ ، ويُشيرُ لَهُ كَمَا شَاهَده عَلَى بُعْدٍ ، إِنَّهُ رَبُّ أَسْرَةٍ مُسْلَمَةٍ لاتدينُ بالمَسيحيَّةِ ، ولكِنْ لِمَ تُلْكَ المَوَدَّةُ مَعَ نُفُورِ باقى أَهْلِ القَرْيةِ ؟!

<sup>(</sup>١) مجلة منار الإسلام (ص/١٠٥).

لمِاذَا لاَيكُرهُ المُسْلِمُ أُسْرَةَ مارجريت كمَا يَفعَلُ بَاقَى أَهْلِ القَرْية ؟

\*\*\*\* يطلَبُ الزَّوْجُ الهُولئدِئُ مِنَ المُسلْمِ أَنْ يَتَزاورَا ، فَتَذْهَبُ مَارجريت مَعَ زَوْجِهَا إِلَى مَسْكَنِ المُسلْمِ الَّذِى يَبْدُو عَلْيهِ أَمَارَاتُ دِيَانَةٍ مُخْتَلَفَةٍ عَنِ المَسيحيَّةِ فَلَا يُزَيِّنُ الحَائِطَ بِصورٍ عَنْ مَريمَ العَذْرَاء ، أو عيسى عليْهِ الصَّلَاةُ والسلامِ إِنَّمَا هِيَ الآيَاتُ القُرآنيةُ .

وهُنَا يَسْأَلُ الرَّوْجُ الهُولندِيُّ زَمِيلهُ فَى الْجِنْسِيَّةِ ، ولكِنْ يُخالِفُهُ فَى الْجِنْسِيَّةِ ، ولكِنْ يُخالِفُهُ فَ الدِّيَانَةِ : لماذَا لاتَنْفِرونَ مِنْ أُسْرتى كمَا يَحْدُثُ مِنْ أَغْلَبِ أَهْلِ القَرْيةِ ، أرجُو إجَابةً صَريحَةً ؟

وبِكُلِّ هُدُوءِ أَجَابَ المُسْلِمُ الهُولندِيُّ : إِنَّ دِينَا يُعلِّمُنَا أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا سَواسِيةٌ كأَسْنَانِ المُشْطِ، لافَضْلَ لِعربِيٍّ على أَعْجَمِيٍّ، ولا لأَعْجَمِيٍّ على عربيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى .

فَلَمَّا لَمْ نَرَ أَمْراً يَمْنَعُنَا مِنَ التَّعامُلِ معكُمْ بَادلنَاكُمْ المَودَّةَ .

وفى نهَايةِ الجَلْسَةِ طلَب الهُولنديُّ مِنَ المسلم أَنْ يُبَادِلهُ هـذِه الزيَارَةَ ، لِأَنَّ لدَيْهِ بعْضَ الأَسْئِلة الَّتِي يَوَدُّ أَنْ يجيبَ لَهُ عَلَيْهَا .

وحدَثَ اللِّقَاءُ الثَّانِي في مَنْزِلِ مَارِجرِيت ، الَّتي جَلسَتْ مَعِ الرَّوْجِ المُسْلِم وأَخَذَتْ تسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلَامِ ومَبَادِئِه .

وفَجْأَة طلَبَ المُسْلمُ منَ الهُولئدِيِّ شَيْئًا مِنَ القُماشِ ليفرشَهُ على الحشائِشِ ، فلقَدْ حَانَ وقْتُ الصَّلاةِ .

ونَظَرَ الهُولنْدَىُّ وزَوْجَتُه مَارِجرِيت إلى صَلاةِ المُسْلِم ، وقالَتْ مارِجْرِيت لزَوْجِهَا إِنَّهُ يُصَلَى بِلا قَساوِسةٍ ، ولا هَياكِلَ ؟!!

وهُنَا قَالَتْ مَارِجريت للمُسْلَمِ بَعْدَ انقْضَاءِ الصَّلَاةِ : إِنَّهَا صَلَاةً مُختلِفةٌ تمَاماً عَنْ صَلَاتنا ، فَنَحْنُ كَمَا نَعْرِفُ ، في مَكَانٍ ، وهيَاكِلَ ، وعَددٍ من القَسَاوِسَةِ ، يقُولُونَ دَائِماً إِنَّهُمُ يَعْرِفُونَ الله ، وأَنَّنَا بَدُونِهِم ، وبدُونِ التَّعْرُفِ عَلَيْهِم ، والانصياع لهُمْ ولمطَالِبهم لاَ يُمْكِنُنا أَنْ نَعرفَ الله .

قَالَ المُسْلِمُ : الله واحدٌ لا شَرِيكَ لَهُ ، يَعْبَدُهُ المُسْلِمُ ، وتَعْبُدهُ المُسْلِمةُ فَى أَى مَكَانٍ على وجْهِ الأَرْضِ مِنْ غَيْرِ واسِطَةٍ بَيْنَهُمَا وبَيْنَ الله تعالى .

فَالْإِسْلَامُ يُعلَّمُنَا أَنَّهُ لا كَهنُوتَ فِيهِ ، فليْسَ هُنَاكَ أَىُّ واسِطَةٍ بَيْنَ العَبْدِ ورَبِّهِ ، ولسَوْف آتِيكَ بَبَعْضِ الكُتُبِ الَّتِي تتحَدَّثُ عَن هَذَا المُعتَقدِ الإسلامِيِّ .

لَمْ يَسْتَطِع الزَّوْجُ الهُولَنْدِئُ إِلا أَنْ يَسْتَمِع إِلَى حِوارِهِمَا سَاكِناً هَادِئاً ، وهُنَا قَطعَ هُدُوءَهُ قَوْلُ المُسْلِم لهُ : سَتَصْبِحُ زَوْجَتُكَ يَوْماً ما مُسْلِمةً .

وتمُرُّ الأَيَّامُ والشُّهورُ ، ولا هَمَّ لمارجرِيت إلَّا القَراءةَ في الكُتُبِ الَّتِي تَتحدَّثُ عَنِ الإِسْلَامِ ومَبادِئهِ .

ومِنْ كَثْرَةِ مُطالَعتِهَا للكُتُبِ الَّتِي تتحدَّثُ عنِ الإِسْلامِ غَارَ زَوجُهَا ، وتَضَايَق مِنْ هذَا الأَمْرِ . ولكِنَّ مارجرِيت الَّتى قرأَتْ عَن الإِسْلَامِ بِقَلْبٍ يَبْحثُ عَنِ النَّورِ ، وبرُوجٍ ظامِئةٍ إِلَى الهداية أَجَابَتْ زَوْجَها أَنَّهَا تشْعُرُ أَنَّ الإِسْلَامَ هُو الدِّينُ الحَقُّ ، والصِّراطُ المُسْتقِيمُ .

وفى البَدْءِ أَظْهِرَ الزَّوْجُ التِزَامَهُ بتعَاليم الكنيسة ، ومَبادئِها ، ولكِنَّ الزَّوْجَة من كَثْرة إلْحُاحِها عَلَيْهِ أَنْ يقْرأً معَها ، تعَاطفَ الزَّوْجُ معَ زوْجتهِ مَارِجْرِيت ، وأَخَذَ يقْرأُ معَها عَنِ الإِسْلَامِ .

وذَاتِ يَوْمٍ قُرَّرتْ مَارِجرِيت الإِنجليزيَّةُ أَنْ تَدْخُلَ الإِسْلَامَ مَعَ زَوْجِها وعَلَى يَدِ الهُولنْدِيِّ كانَ إِسْلَامهُما .

وتغَيَّرُ اسْمُ مَارجريت ، وصَارَ آمِنةَ بِنت عَبْدِ الله .

وسَارَتْ مَارِجرِيت سَابِقاً فِي مَوْكِبِ النَّسَاءِ اللاتي هَدَاهُنَّ الله جَلَّ جَلَالُهُ .



# رِحْلة سِيسيلْيَا كَانُولِي الْإِسْتُرالِيَّة

لماذَا دَخلْتِ في الإسْلَامِ ؟

هَذَا هُوَ السُّوَّالُ التَّقْلِيدِيُّ الَّذِي يَقَالُ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ فِي الإسْلَامِ ، واتَّخَذَه دِيناً .

تُجيبُ السُّيِّدة سِيسيلْيَا فَتَقُولُ:

أَوَّلاً ، وَقَبَلَ كُلِّ شَيْءٍ ، أَوَدُّ أَنْ أَقُوْلَ إِنَّنِي أَسْلَمْتُ لِأَنَّنِي كُنْتُ في قرَارة نَفْسي مُسلِمَةً دُونَ أَنْ أَعْلَمَ ذَلِكَ .

مُنْذُ حَداثَةِ سِنِّى كُنْتُ قَدْ فَقَدْتُ الإِيمانَ بالمسيحيَّةِ لأَسْبَابِ كَثيرةٍ ، أَهَمُّهَا : أَننى ماسَأَلْتُ مَسِيحيًّا سَواء أكانَ مِمَّنْ يقالُ عَنْهمُ : رِجَالُ كَهنُوتٍ ، والأُسرَارِ المُقدَّسةِ ، أَوْ مِنَ العَامَّةِ ، عَنْ أَيِّ شَيْءٍ يَبدُو لَى غَامِضاً فَى تَعالِمِ الكَنِيسةِ ، إلا تَلقَّيتُ الجَوابَ التَّقليديُّ :

« ليْسَ لَكِ أَنْ تُناقِشي تَعالِيمَ الكَنيسَةِ ، ويجِبُ أَنْ تُؤمِني بِهَا » .
 وفي ذَلِكَ الوَقْتِ لَمْ تَكُنْ عِنْدى الشَّجاعَةُ الكَافِيةُ لِأَقولَ لَهُمْ :
 « إِنَّنَى لَا أَسْتَطِيعُ الإِيمَانَ بِشَيْءٍ لا أَعْقِلُهُ »(۱)

وتَعلَّمْتُ مِنْ خِلَال تَجاربِي أَنَّ غَالِبيَّة الَّذِينَ يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُم مَسِيحيِّينَ لا يَجدونَ هَذهِ الشَّجَاعَة كَذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) لماذا أسلمنا (ص/١٣٤).

## أُخْستى المُسْلِمَة ...

عِنْدَ هَذَا الحَدِّ من كَلامِ السِّيدَةِ سِيسيلْيَا نتوَقَّفُ لنقُولَ لَكِ :

لَيْسَ في الإسْلَامِ مَكَانٌ لِطَائِفةٍ ، أو لِهيئةٍ تَحْتَكِرُ لِنَفْسِها القَوْلَ السَّم الله تَعالَى .

وليس فى الإسْلَامِ مَكَانٌ لحُكُومةٍ إِلهْيةٍ مُعْصُومَةٍ مِنْ الخَطأَ والزَّلِ .

فَالْإِسْلَامُ يُعلِّمُنَا أَنَّ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن ، وكَذَلِكَ مَنْ شَاءَ فَلْيكْفُرْ . لا إكراهَ علَى اعْتِقَادٍ ، وَلَا إِرْهَابَ عَلَى فِكْرٍ مُعيَّنِ .

وهَذَا مِنَ السمَاتِ الرَّبانِيَّةِ في مَنْهجِ الْإِسْلَامِ الرُّبّاني .

تَقُولُ السُّيِّدَةُ سِيسيليا الإسْتُرالِيَّة :

كَانَ كُلُّ مَا فَعَلْتُ أَنِّى هَجَرتُ الكَنيسَةَ (الرُّومَانيَّةَ الكَانُولِكِيَّةَ )، وتَعاليمَهَا ، ورَكَّزْتُ إِيمَانى فى الإلهِ الوَاحِد الحَقِّ لِأَنَّ الإَيمَانَ بهِ أَيْسَرُ على النَّفْسِ مِن الإِيمان بثلاثةِ آلهةٍ .

وعلَى النَّقِيضِ مِن التَّعالِيمِ الكَنسِيَّةِ الغَامِضَةِ البَعيدةِ عَنِ الإِدْرَاكِ ، بَدَأْتُ أَرَى الحَياةَ أَوْسَعَ وأَرْحَبَ ، طِليقَةً منَ الطُّقوسِ والفَلسَفَاتِ .

كُنْتُ حَيْثُما وجَّهْتُ وجْهِى أَجِد آياتِ الله فى خَلقهِ ، وكُنْتُ مثْلَ غَيْرِى مِمَّنْ يفوقُونَنى عَقْلاً وذَكَاءً ، عَاجزةً عن فَهْمِ المُعْجزَاتِ التى تَقعُ تَحْتَ بَصرِى .

كُنْتُ أَقِفُ أَتَأَمَّلُ كُلَّ هَذَا الإِبْدَاعِ فِى خَلْقِ الله : الأَشجَارِ ، الأَرْهَارِ ، الأَطْيَارِ ، الحَيَوانَاتِ ، حتَّى الطَّفْلِ الوَلِيدِ أَصبحتُ أُجسُّ أَنَّهُ مُعجِزَةٌ رائِعَةٌ جَمِيلةٌ ، وليْسَ كَمَا كَانتْ الكَنيسةُ تُصورهُ لنَا .

تذكرتُ كَيْفَ أَنَّنى كُنْتُ فى صِغْرى إِذَا نظَرْتُ إِلَى طِفْلِ حدِيثِ الوِلَادةِ ، تَصَوَّرْتُهُ « مُعَطَىًّ بسَوادِ الخَطِيئَةِ »

أُمَّا الآنَ فلَمْ يَعُدُ للقُبْحِ مكانٌ في خَيالي ، بَلْ لقَدْ أَصْبَح كُلُّ شَيْءٍ أَمَامِي جَمِيلاً .

## أُخستى المُسْلِمة ...

يُلاحَظُ في الكَلامِ السَّابِق للسَّيِّدةِ سِيسِيلْيَا أَنَّ الَّذي قادَها إلى طَريق الإسلام هُو التَّفكُّرُ في آلاء الله على خَلْقِهِ .

والتفكُّرُ في مَلكُوتِ الله ، وعجَائِبِ صُنْعِه هُوَ أَيْسَرُ الطُّرُقِ للوصُولِ إلى مَعْرِفَةِ الله عَزَّ وجَلَّ .

فَلِلَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فَى الْكَوْنِ كَتَابَانِ : كِتَابٌ نَاطِقٌ ، وهو القُرآنُ الْكَرِيمُ ، وآخَرُ صَامِتٌ ، وهُوَ هَذَا الْكَوْنُ الْعَظِيمُ بسماواتهِ وأرْضِه ، وشَمْسهِ وقَمْرِهِ ، ومَخْلُوقاتِه .

وعِنْدما تَتَأَمَّلُ المَرأَةُ المُسْلِمَةُ في الكِتَابِ الصَّامِتِ تَزْدَادُ في إِيمانِها ، وترَى عَظمةَ تَدْرتِه .

فهَذهِ السَّماواتُ المَبنيَّةُ ، وبالأَفْلاكِ والنُّجوم مكْتَظَةٌ ، وبِالكَواكِ السَّيَّارَةِ مُزْدحِمَةٌ ، وهَذهِ الأَرْضُ المَطويَّةُ ، بِمَا فيها مِنْ

جِبَالٍ وتِلالٍ ، وسُهُولٍ ووِدْيَانٍ ، وبِحَارٍ وأَنْهَارٍ ، وجَمادٍ وإِنْسَانٍ ، وَبَاتٍ وحَيُوانِ .

كُلُّ ذَلِكَ يُنادى : إِنَّ الحَالِقَ هُوَ الوَاحِدُ القَهَّارُ عَزَّ وَجلَّ . وَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ للمُسْلِمة : أَلَا تَتَفَكَّرِى ؟! أَلَا تَتَدَبَّرِى ؟! إِنَّ التَفَكُّرَ فَى آلَاءِ الحَالَقِ يُوصِّلُ إلى طَريقِ الهِدايةِ ، ونُورِ السَّماءِ .

يَذَكُّرُ أَصْحَابُ التَّراجِمِ أَنَّ أَحَدَ المُلجِدينَ جَاء إلى الفَقِيه أَلِى حَنيفةَ، وأَخَذَ يُجادِلُهُ في وجُودِ الله .

قَالَ المُلحِدُ : هَلْ من دَليلٍ تُفْنعُ بهِ عَقْلى بَعيداً عَنْ قُرآنكم الَّذى لا أَوْمِنُ به ؟

كَانَ الإِمَامُ جَالِساً آنذاكَ في مَجْلِسِ الخَليفَةِ أَبِي جَعْفَرِ المُنْصُورِ ، فتشَاغَلَ عَنِ السَّائِلِ قَليلاً ، حَتَّى أَلحَّ السَّائِلُ عَليْهِ .

وهَنا قالَ أَبُوحَنيفةً: دَعْنِي السَّاعَةَ ، فَإِنِّي أَفَكُّرُ فِي سَفِينَةٍ ضَخْمَةٍ مُحَمَّلةٍ بأَنُواعِ البضَائِعِ والأَمْتِعةِ ، وقدْ أَبْحَرتْ وحْدَها مِن الهِنْدِ دُونَ أَنْ يكُونَ فِيهَا أَيُّ ملَّاجٍ ولارَبَّانٍ ، وأنَا خائفٌ عَلَيْهَا مِنْ أَمْوَاجِ البَحْرِ وَلَاجَجِهِ ، وما عسَى أَنْ يعْترِضَ طرِيقَها منْ عَقَباتٍ وسُدودٍ فَتَعْرِقَ بِمَا فِيهَا .

تَعَجَّبَ المُلْحِدُ وَقَالَ : إِنَّكَ تَهْرِفُ بَمَا لَا تَعْرَفْ ، كَيْفَ يَصِعُّ فى العَقْلِ أَن تُبْحِرَ سَفِينة وَحْدَهَا فى البَحْرِ بدون رَبَّانٍ وَلَا مَلَّاحٍ إِلَى هَنا ؟ وكيف ترجُو لهَا السَّلامَة والنَّجَاةَ ؟! . قَال الإَمَامُ: أُو تَرَى أَنَّ هَذَا مُسْتَحيلٌ عَقْلاً ؟! قَال المُلحدُ: نَعَمْ لايتَصَوَّرُ العَقْلُ ذَلِك.

قَالَ أَبُوحَنيفة: سُبْحانَ الله !! إِذَا لَمْ يَجُزْ هَذَا فَى الْعُقُولِ أَنَّ سَفِينَةً تَسيرُ مِنْ غَيرِ رَبَّانٍ ولامَلَّاجٍ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ قِيامُ هَذِه الدُّنْيَا على الْحَتِلافِ أَحْوَالِهَا وأَعْمَالِها ، وسَعَةِ أَطرُافها ، وتَبايُنِ أَكْنَافِهَا مِنْ غَيْر خَالِقِ لَهَا ، وعَليمٍ بِشَأْنها ، ومُدَبِّرٍ لأَمْرِهَا ؟!

وهُنَا قَال المُلْحِدُ : صَدَقْتَ ، وَالزَمْتني الحُجَّة ، وأَسْلَم على يَدْيهِ .

هكَذا النَّظرُ في الكَونْ يؤدِّي إِلى مَعْرِفَةِ الخَالِقِ وعظَمَتِهِ .

ولَقَدْ أَحْسَنَ الأَعْرابِيُّ الَّذِي سُئِلَ يَوْماً : هَلْ رأَيْتَ الله الَّذِي تَعْبُدهُ ؟

أَتَدْرِينَ مَاذَا كَانَتْ إِجَابَتُه ؟

لقَدْ قالَ بِهُدوءٍ: يَاقَوْمِ ، أَلا تَنْظُرُونَ إِلَى الأَرْضِ ومَاعَلَيْهَا ، والبِحَارِ ومَا فيهَا ، والأَفلاك وحَركاتها ، والكَواكِبِ وأَجْرامها ، والرِّيَاجِ وما تَسُوقُهُ إِليكُمْ مِن السَّحابِ ؟!

يَاقَوْمِ ، إِنَّ البَعْرَة تَدُلُّ عَلَى البَعيرِ ، وأَثَرَ الأَقْدَامِ يَدُلُّ عَلَى المَسيرِ ، وأَثَرَ الأَقْدَامِ يَدُلُّ عَلَى المَسيرِ ، فسَماءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ ، وأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ ، وبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ ، أَلا يَدُلُّ ذَلِكَ كله على العَليمِ الخَبِيرِ ؟!

ويقُولُ الشَّاعِرُ العَربِيُّ :

تأَمَّلُ فى نَباتِ الأَرْضِ وانْظُرْ عُيونٌ من لُجَيْنِ شَاخِصَاتٌ على قضيبِ الزَّبْرْجَدِ شَاهِداتٌ

إِلَى آثَارِ ما صَنع المَلِيكُ بأَبْصَارٍ هِىَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ بِأَنَّ الله ليْسَ لَهُ شَرِيكُ

## أُخْــتى المُسْلِمَــة ...

تَدبَّرِی وتَفکَّرِی ، وتَذَکَّرِی ، وذَکِّرِی .

ورَقَةُ التُّوتِ ، طَعْمُها وَاحِدٌ في شَجَرتِها ، ولوْنُهَا واحِدٌ ، ورِيحُهَا واحِدٌ ، ورِيحُهَا واحِدٌ ، ولكِنْ تأْكُلُهَا دُودَةُ القَزِّ فَتَتحوَّلَ إِلَى حَرِيرٍ نَاعِمٍ ، وتأْكُلُهَا النَّحلَّةُ فيخرُجُ مِن بَطنْها عَسلٌ شَهِيٌّ ، وتأْكُلُهَا الظِّباءُ والغِزْلَانُ فَينْعَقِدُ في خَرُجُ مِنْها بَعْرٌ ورَوْثٌ ، وتَأْكُلُهَا الظِّباءُ والغِزْلَانُ فَينْعَقِدُ في بَطنِهَا نوافِجُ المِسْكِ(١) .

فَمَنِ الَّذِى جَعَلَ هَذهِ الأَمُورِ كُلَّهَا مَعِ أَنَّ الأَصْلَ ورقَةُ التُّوتِ ، وهُوَ واحِدٌ ؟!

> فَتَفَكَّرِى فَى خَلْقِ الله لِتَفُوزِى فَى دُنْيَاكِ وآخِرتكِ . ثُمَّ تَكْمِلُ السَّيِّدَةُ سِيسيِلْيَا كَلامهَا فَتَقُولُ :

وذَاتَ يَوْمِ عادتْ ابْنَتِي إِلَى الْمنزِلِ ، وَمَعَهَا كِتَابٌ عَنِ الْإِسْلَامِ أَثَارَ اهْتِمَامَنَا بِهَذَا الدِّينِ ، حَتَّى أَتبعناهُ بِقَراءةِ كُتب كثيرةٍ أُخْرَى ، وسُرْعَانَ ماأدركْنَا أَنَّ الإِسْلَامَ هُو نَفْسُ العَقيدةِ الَّتِي كُنَّا نُؤْمِنُ بِهَا .

<sup>(</sup>١) نوافج : جمع نافجة ، وهو كيس معقود في الظباء يؤخذ منه المسك .

ف الفتْرةِ الَّتَى آمَنْتُ فِيهَا بِالمَسيحيَّةِ كُنْتُ مَتَأَثَّرَةً بِما كَانَ يُلْقَى فَى رُوعنا بِأَنَّ الإِسْلَامَ لاَ يَعْدُو أَنْ يَكُونَ حَدِيث فَكَاهَةٍ ، حَتَّى كَانَ أَنْ قرأْتُ عَنْهُ مَا قرَأْتُ ، فَانْقَشْعَ عَنَى ذَلِكَ الوَهْمُ ، ولمْ يَمْضِ وَقْتُ طَوِيلٌ حَتَّى بَحَثْتُ عَنْ بَعْضِ المُسْلِمِين لأَسْأَلُهُمْ عَنِ الأَمُورِ الَّتِي لَم تَكُنْ وَاضِحَةً تَمَامَ الوُضُوجِ أَمَامِي ، وهُنَا أَيْضاً تَهْتَكَتْ الأَسْتَارُ الَّتِي كَانَتْ تَحْجُبُ مَابَيني وبَيْن الإسْلَامِ ، فَمَا خَطرَ لي مِنْ سُؤُالٍ إِلَّا كُنْتُ أَتَلَقَى تَحْجُبُ مابَيني وبَيْن الإسْلَامِ ، فَمَا خَطرَ لي مِنْ سُؤَالٍ إِلَّا كُنْتُ أَتَلَقَى عَلْمُ اللَّهِ النَّقِيضِ تَمَاماً مِنْ ذَلِكَ الهُراء الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُهُ حِينًا كُنْتُ أَناقِشُ المَسِيحية .

## أُخستى المُسْلِمَة ...

مِنَ الكَلِماتِ الَّتِي تستَوْقِفُ المُرْءَ في كَلامِ السَّيَّدةِ سِيسيلْيَا قَوْلُهَا :

« ما خَطَر لَى مِنْ سُوَّالِ إِلَّا كُنتُ أَتَلقَّى عَنْهُ الجَوابَ الدَّقِيقَ على النِّقِيضِ تَمَاماً مِنْ ذَلِكَ الهُراءِ كُنْتُ أَسْمَعُه حِينَما كُنْتُ أُنَاقِشُ المَسِيحية » هَكَذا الإسْلَامُ دِينُ العِلْمِ ، والمعْقُولِ ، أمَّا ماعَداهُ فَهُراءٌ في هُراءٍ ومِنْ هَذا الهُرَاءِ:

١ - عَقيدةُ التَّثْلِيثِ .

القَوْلُ بِأَلُوهِيَّةِ المَسِيح ، وأَنَّ مَرْيَم أُمُّ الرَّبِّ ، عَلَيْهِ وعَلَيْهَا السَّلَامُ .

٣ - عَقيدةُ الشَّقَاءِ الأبَدِئِ المَضُروبِ على بَنِى البَشرِ ، ونَشْأَةُ
 البَشرِ كُلِّهِم فى ظِلُ المَعْصِيةِ السَّودَاءِ ، بِسَببِ خَطيئة آدَمَ وَحواءَ -

عليْهما السَّلَامُ – وعَدَمُ الاقْتِناعِ العَقْلِيِّ بِوراثَةِ كُلِّ البشرِ خَطيئَة أَبُويهِم مُنْذُ أُوَّلِ الحَيَاةِ .

٤ - عَقيدَةُ الصَّلْبِ عَلى أَسَاسِ أَنَّ المَسيحَ قَد قَبِلَ أَنْ يُصْلَبَ
 للتكْفيرِ عَنْ خطايًا النَّاسِ وسيِّئَاتِهم .

حقيدة (الاتّحادِ) عَنْ طَريقِ (الخُبْرِ المُقدَّسِ) الَّذِي يُمثِّلُ جَسَد المسيح ، حَيْثُ يُقالُ : إِنَّ قِطْعَةَ الخُبْرِ النَّي يَتنَاوَلُهَا الكَاثُولِيكَيُّ مِنْ يَدِ الكَاهِن ، وقت صلاةِ الاتّحادِ المُقدَّسِ تتحوَّلُ إلى دَم المسيحِ في صُورتِهِ اللَّاهُوتَيَّةِ والنَّاسُوثَيَّةِ .

السُّلْطَةُ المُحْولَةُ لِرجَالِ الكَنيسَةِ والكَهنُوتِ ، والقَوْلَ بَانَّهُم وسَطَاءُ بَيْنِ البَشر ورَبِّهِمْ ، وأَنَّهُمْ يَملِكُونَ حَقَّ الغُفْرَانِ ، وأنَّ البَابَا لَهُ سُلْطةٌ مَقَدَّسَةٌ ، وأنَّهُ لا يُخطئ .

٧ - المطالبة بتصديق ماتقرره الكنيسة، وإن لم يقتنع به العَقْل .

بعكْس الإسْلَامِ الذي فيهِ مِنَ الميزاتِ ما لَايُحصى .

فيهِ : عَقيدةُ التَّو بيه لاَ إِلَهْ إِلَّا الله » فالإِسْلَامُ يُقرِّرُ وَحْدَانيَّة الخَالِق تَباركَ وتعاَلى ، وتَنزِيهَهُ عَنْ أَيِّ مُشْابَهةٍ لِمَاعَداهُ ، ومَنْ عَدَاهُ . وفيهِ : كَفَانُه حُرِّيةِ الاعْتِقَادِ .

وفيهِ : إِيقَاظُ روجِ العَقْلِ وتَذْكِيته بالتَّأَمُّل في الكَوْنِ الفَسيح .

وفيهِ : الابْتعادُ عَنِ النَّظُمِ الكَهَنُوتِيَّةِ ، القَائمةِ على الوَسَاطَةِ المَرْعومَةِ بَيْنَ الله وعبادِه ، فَصِلَةُ المُسْلِم بربِّه صِلَةٌ مُباشِرةٌ لاتَتَوقَّفُ عَلَى وسِيطٍ .

وتُكْمِلُ السُّيِّدةُ سِيسيلْيَا كلامَها فَتَقُولُ :

« وبَعْدَ طُولِ قراءةٍ ودِراسةٍ قرَّرْتُ وابْنَتَى أَنْ نَعَنَيْقَ الْإِسْلَام ، وتسَمَّينَا بِاسْمِ رَشِيدةً ومحْمُودَةً » .

وَلَوْ أَنَّ أَحَداً سَأَلَنَى عَنْ أَهُمِّ جَانِبٍ فَى الْإِسْلَامِ اجْنَذَبَنَى لأَجَبْتُ إِنَّهَا الصَّلَاةُ ، لِأَنَّ الصَّلاةَ فَى المَسيحيَّةِ لاَتَعْدُو أَنَّ تَكُونَ دُعَاءً للهُ يَوَاسَطَةِ المَسيح عيسَى ليَمْنَحنَا خَيْرَ الدُّنْيَا .

أَمَّا في الإِسْلَامِ فهِيَ ثَنَاءٌ على الله ، وتحْميلٌ لهُ عَلَى كَافَّةِ نِعَمهِ ، لأَنَّهُ العَليمُ بِمَا يَنفعنَا ، ويَمْنَحُنَا مَايَلزَمُنَا دُونَ أَنْ نَسْأَلُهُ من ذَلِك شَيْئًا .

وهكَذَا تَنْتهى كَلِمَاتُ السَّيِّدةِ سِيسِيلْيَا ، ويَنْقَى لَى أَنْ أَقُولَ لَكِ أُخْتَى المُسْلِمَة هَلْ تَعَلَّمْتِ مِنْ مَعْرَفَتِها لِطَرِيقِ رَبِّهَا ؟ هَذَا مَا أَرْجُوهُ ، وأَظُنُهُ .

والحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِينَ



### الآنِسَة فَاطِمَةُ كَازُو الْيَابَانِيَّة

\* نُقْطَةُ البدايةِ كَانَتْ بَعْدَ الحربِ العَالميَّةِ الثَّانيةِ ، وحَدِيثٌ بيْنَ الرُّوجِ والعَقْلِ .

تَقُولُ فَاطمةُ اليَابانِيَّةُ :

مُنْذُ الحَرْبِ العَالمية النَّانِيةِ كُنْتُ أُراقِبُ فِي قَلَقٍ ، ذَلِكَ التَّدهُورِ السَّرِيعُ فِي إِيمَانِنَا بِدِيننا ، إِذْ بَدأْنَا نَالُف الحَياةَ الأَمْرِيكَيَّةَ ، وكُنْتُ أُحِسُ فِي أَعْمَاقٍ نَفْسِي أَنَّ شَيْئًا مَّا قَدْ فَقَدْنَاهُ ، على أَنْنِي بَادِئ الأَمْرِ لَمْ أَسْتِطِعْ أَنْ أُحَدِّدَ كُنْهَ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وكانَتْ روحي تَسْتصر نحني لأَضَع حَدًّا لهَذَا القَلَق .

\*\* وكَانَ من حُسْنِ خُطَى أَنْ أَتَعرفَ إِلَى رَجُلٍ مُسْلَمٍ يُقيمُ فى طُوكْيو مُنْذُ حينٍ ، وكَانَ سُلُوكُهُ ، وطَريقَتُه فى العِبَادةِ يُثِيرانِ دَهْشَتى ، فَسَأَلْتُه عَنْ أُمُورٍ كَثيرةٍ ، كَانَتْ إِجابَاتهُ عَنْهَا شَافِيةً ، مُقنعةً ، تُشْبعُ العَقْلَ والرّوحَ معاً .

\*\*\* لقَدْ عَلَّمنى كَيْفَ يجِبُ على الإِنْسَانِ أَنْ يَحْيَا وَفْقَ الحُدودِ الَّتِي رَسَمَها الله ، ومَا كَان يَدور في خَلِدِي قَطُّ مِنْ قَبُلُ أَنْ تَتَغَيَّر نَظْرةُ الإِنْسَانِ إِلَى الحَياةِ بِمثلِ تِلْكَ السُّرْعَةِ الهَائلةِ الَّتِي رأَيْتُها في ذَاتِ نَفْسِي عَدْمًا نَهِجْتُ سَبِيلَ الحَياةِ الإِسْلَاميَّةِ ، وشَعْرتُ أُنَّني على وِئَامٍ مَع خَالِقي (١).

<sup>(</sup>١) لماذا أسلمنا (ص/١٣٧).

#### أُخْستى المُسْلِمة ...

إِنَّ كَلامَ فَاطِمَة كَازُو اليَابانِيَّة يُوضِّحُ حَالَة القَلقِ الَّتِي كَانَتْ تَعيشُ فِيهَا قَبْلَ تَعَرُّفِهَا على نُورِ السَّمَاءِ ودخُولِها تَحْتَهُ .

ومِنْ ناحيةٍ أُخْرَى يُوضِّحُ الرَّاحةَ والطُمأْنيِنَة ، والسَّكِينَة الَّتى عاشَتْ فِيهَا بعُدَ وصُولها إلى طَوْقِ النَّجاةِ بِتَمسُّكِهَا بنُور السَّماءِ .

وهَذا الَّذَى أَحَسَّتْ به ﴿ فَاطِمةُ كَازُو ﴾ كَانَ يَتَكَرَّرُ مَعَ كُلِّ مَنْ تَدْخُلُ فَى نُورِ السَّمَاءِ ، بَلْ مَع كُلِّ إِنْسَانٍ يَتركُ ظُلماتِ الشَّرْكِ إِلَى نُورِ السَّمَاءِ .

يقُولُ ﴿ ديفيس وَارنْجَتُونَ ﴾ الإسْتُرالِيُّ الَّذَى دَخَل إِلَى نُورِ السَّمَاء .

« حَقًّا لَقَدْ انْسَابَ الإِسْلَامُ فَى نَفْسِي انْسِيَابِ الرَّبِيعِ الْمُشْرِق إلى الأَرْضِ البَاردَةِ فَى أَعْقَابِ شَتَاء مُظْلَمٍ ، فأَشَاعَ الدِّفْءَ فَى رُوحَى وَغَمرنى بِمَا فَى تَعَالِيمِه مِنْ رَوْعَةٍ وجَمالٍ ، وكَمْ فيهَا مِنْ وضُوجٍ فَى بِنَائِها الْمنطِقى الرَّصِينِ : لاَ إِلهُ إِلَّا الله ، مُحَمَّد رسُولُ الله » .

أَيْمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنالِكَ مَا هُو أَسْمَى مِن ذَلِكَ وأَنْفَى(١)؟!

<sup>(</sup>١) لماذا أسلمنا (ص/٢١٥).

ونُكملُ المَسير معَ فَاطِمَة كَازُو الَّتِي تَقُولُ :

\*\*\* لَقَدْ عَلَّمنى هَذَا المُسْلِمُ كثيراً مِمَّا يُؤْمِنُ بِهِ المُسْلِمُ ، ومِمَّا يُؤْمِنُ بِهِ المُسْلِمُ ، ومِمَّا يُؤَدِّيهِ مِنْ عِبَادَةٍ ، وإنَّنى لتَسْتَهوينى طَريقَةُ الحَياةِ الإسْلَامِيَّةِ في صَفَائِهَا ، وبَسَاطَتِها ، وانْطباعِها بِالسَّلامِ .

انْظُرْ إِلَى تَحَيَّةِ المُسْلِم : « السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَةُ الله وبَركَائُهُ » إِنَّهَا دُعَاءٌ للسَّلامِ مِنْ عِنْد الله ، ودُعَاءٌ بالسَّعَادَةِ الأَبدِيَّةِ ، وشَتَّانَ مَابَيْنَ هَذهِ التَّحَيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ « صَبَاحِ الخَيْرِ » و « مَسَاءِ الخَيْرِ » .

تِلْكَ التَّحيَّاتُ المَادِّية والمَوْقُوتةُ بتَمنِّى الخَيْرُ صَبَاحاً ومَساءً، لَيْسَ فيها مَعْنَى الرَّجَاءِ الدَّائِمِ، وليَسْ فِيَها دُعَاءُ لِلَّهِ نَسْتَمْطِرُ بهِ رحَمْتَهُ وبركاته.

\* إِنِّنِي مُقْتَنِعةٌ تَمَاماً بِأَنَّ الإِسْلاَمَ هُوَ وَحْدَهُ الكَفِيلُ بِالأَمن والطَّمأْنِينَةِ في حَياةِ الأَفْرادِ والجَماعَاتِ عَلى السَّواءِ، وأَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يُقَدَمُ للبَشرِيَّةِ السَّلاَمَ الحَقِيقي، الَّذِي طَالَ سَعْيُهَا، وتَشَوُّقهَا إليْهِ.

\*\* أُمْنِيـة ...

يُسْعَدُني أَنَّني وُفَقْتُ إِلى هَذا السَّلامِ ، وكُمْ أَتَمَنَّى لُوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْشُرَ الإسْلَامَ بَيْنَ قَوْمي مَا وجَدْتُ إِلى ذَلكَ سَبِيلاً .

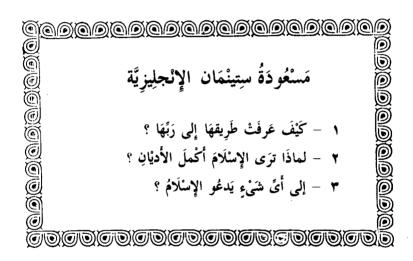

# مَسْعُودةُ سِتِينْمَانِ الإِنْجلِيزيَّـة

إِنَّهَا امْرَأَةٌ عَرِفَت الطَّرِيقَ إلى رَبِّهَا بِكَثْرَةِ التَّفكُّرِ والتَّدَبُّرِ في خَلْقِ السَّماواتِ والأَرْضِ .

تَقُولُ مَسْعُودةُ الإِنجليزيَّةُ :

« لَا أَعْرِفُ ديناً آخَرَ يَقْبَلُهُ العَقْلُ ، ويَجْذِبُ النَّاسَ إِلَيْهِ ، ولِهُ مِنَ المُؤمنينَ بهِ مِثْلَ هَذِه الجَمُوعِ الضَّخْمَةِ » .

« ويَبْدُو لَى أَنَّهُ مَا مِنْ طَرِيقِ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى الاقْتِنَاعِ العَقْلِيِّ وَالرِّضِي فِي الحَياةِ ، ولا أعْظَم مِنْهُ أَملاً لِلنَّجاةِ فِي الآخرة » .

لِمَاذَا أَرَى الإِسْلَامَ أَكْمَلَ الأَدْيَانِ ؟

« أَوَّلاً وقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، إِنَّ هَذَا الدِّينَ يَهْدِينَا إِلَى مَعْرَفَةِ الخَالِقِ الوَاحِد ﴿ قُلْ هُوَ اللهِ أَحَد \* الله الصَّمَد \* لَمْ يَلد ولمْ يُولَد \* وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَد ﴾ سُورَةُ الإخلاص .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَى الله مَوْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَى الله مَوْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهِ ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة هود: ٤.

وفى مَواضِعَ كَثيرةٍ يذكّرنَا القُرآنُ بِوَحْدَانِيَّةِ الخَالِقِ الأَحَدِ ، الَّذِى لاَئْدُرِكُهُ الأَبْصَارُ العَليمُ ، القَادِرُ القَاهِرُ ، الأَوَّلُ والآخِرُ ، الدَّائِمُ ، الرَّؤُوفُ ، السَّخَمُ العَمْنُ الرَّحِيمُ ، العَفُوُ الغَفُور ، الحَكَمُ العَدْل .(١)

وَهَكَذَا يُصْبِحُ الكَمَالُ حَقِيقةً ، ثُمَّ نجدُنَا مُطَالِبينَ في مَواضِعَ كَثيرَةٍ مِنَ القُرآنِ ، بِإِحْكَامِ الصُّلَةِ بَيْنَ الخَالقِ وَبَيْنَا، يقُولُ الْحَقُّ تَبارِكَ وتَعَالَم :

# ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ الله يُحيى الأَرْضَ بَعْدَ مَوتها قَدْ بَيْنًا لَكُم الآياتِ لَعَلَّمُ تَعْقِلُون ﴾ (١)

هَكَذَا تُقَرِّرُ الآنِسَةُ « ستِينْمان » الإِنْجلِيزِيَّةُ أَنَّهُ لابُدَّ لِكُلِّ مَنْ يَبْحَثُ عَنِ السَّعَادةِ ، والحَياةِ الطَّيبةِ، العَودةُ إلى التَّعَاليم الرَّبَانِيَّةِ في الدِّينِ السَّمَاوِيِّ ، الإسْلَامِ .

تقول: يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ الله ، والإِيمَانِ بهِ ليحْيَا النَّاسُ حَياةً طيَّبَةً ، فإنَّهُ مِنَ الضرورِيِّ أَنْ نُؤْمِنَ بالرِّسَالاتِ الرَّبَّانِيَّةِ .

أَلَسْنَا نَرى الوَالِدَ يُرْشِدُ أَبْنَاءَهُ ؟!

أَلسْنَا نَرَاهُ يُنظَّمُ لِأُسْرَتِهِ أَمُور حَياتِها حَتَّى يَعِش أَفْرادها في السيَّامِ وَوِتَامٍ ؟! وَلِلَّهِ المَثَلُ الأَعْلَى .

<sup>(</sup>١) لماذا أسلمنا (ص/١١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: ١٧.

فَالْإِسْلَامُ يُقَرِّرُ أَنَّهُ هُوَ الوَحيدُ الصَّحِيحُ ، ويُؤَيِّدُ الَحقَّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الأَدْيَانِ السَّابِقَة ، ويُقَرِّرُ أَنَّ التَّوْجِيةِ الحَكيمَ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ واضِحٌ تَقْبلُه العُقُولُ ، فَهُوَ يُرشِدُنَا إلى طَرِيقِ تَحْقيقِ الصَّلَةِ السَّلِيمَةِ بَيْنَ الخَالِقِ والمخلوقاتِ ، وبِذَلكِ يَتحقَّقُ الرَّبْطُ الرَّثِيقُ بَيْنَ الخَانِينِ المَادِّيِّ ، وهُوَ مَايُحقِّقُ التَّوَازُنَ بَيْنَ قُوِّتِنَا اللَّاتِيَّةِ ، والمُوجِيِّ ، وهُوَ مَايُحقِّقُ الرَّضِي والطَّمَأُنْيِنَة في والقُوقِ الخَارِجةِ عَنْ إرادَتنا ، وهَذَا بَدُورِه يُحَقِّقُ الرِّضِي والطَّمَأُنْيِنَة في والوَّمِ اللهَامِّ في والمُوتِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا هُو أَقُوىَ أَثْرًا مِنْ هَذَا العُنْصُرِ الهَامِّ في الانسِجَامِ بَيْنَ أَيِّ كَائِنِ حَيٍّ وبَيْنَ غَيْرِهِ ، وبدُونِ ذَلِكَ لاتسَتَطِيعُ البَشَرِيَّةُ السَّيْرَ بِخُطُواتٍ ثَابِنة في طَرِيقٍ .

ونَسْأَلُ مَسْعُودَةَ الإِنجليزِيَّة: أَلَمْ تجِد هَذَا التَّوازُنَ في المَسيِحيةِ الَّتي كَانَتْ عَلَيْهَا ؟

تُجيبُ: المسيحيَّةُ تولى جُلَّ اهتامها إلى الجانب الروحى من الحياة فتدعو إلى نوع من الحبَّةِ يثقل كَاهِلَ المسيحيِّ بالمسئوليات، ودَعْوَةُ المَحبَّةِ التَّامَّةِ مَقْضِيَّ عَلَيْهَا بالفَشْلِ إِذَا كَانَ الوُصول إليها خَارِجاً عَنْ حُدودِ طبيعة البَشْرِ، وتَتَعارَضُ مَعَ إِدْراكِهِ ومَفَاهِيمهِ، ولا يَسْتَطيعُ أَحد أَنْ يُدانِى ذَلِكَ المسئوى المِثَالي لِلمَحبَّةِ كَمَا تَدعْوُ إليهِ المَسيحيَّةُ إلَّا أَنْ يُدانِى ذَلِكَ المسئوى المِثَالي لِلمَحبَّةِ كَمَا تَدعُو اليهِ المَسيحيَّةُ إلَّا أَنْ يُوتَى حَظاً مَوْفُوراً مِنْ مَعْرفةِ النَّوازِعِ البَشريَّةِ المُتباينة، وأَنْ يَتَصفَ مَع هَذهِ المَعْرفةِ بالعطف والإدراكِ السَّليم، مَعَ الشُّعُورِ بالمَستُولِيَّةِ، وحَتَّى في هَذهِ المَعْرفةِ ، فَإِنَّ عَلَى مِثْلِ هَذا الإِنْسَانِ أَنْ يَتَحلى عَنْ عَقْلهِ في سَبيل هَذه المَحبَّةِ .

#### أُختِى المُسْلِمَة ...

مِمًّا يَدْعَمُ قَوْل الآنِسَةِ « ستيْنَمان » الإنجليزيَّةِ مَا قَالهُ س .ت . كوليردج في كتابِه (Aids To Refection) يَقُولُ :

« إِنَّ الَّذَى يَبْدأَ بِحَبِّ المَسيحيَّةِ أَكْثَرَ مِن حُبِّهِ للْحَقِّ ، سَيقُودهُ ذلِكَ إلى حُبِّ طائفَتهِ ، أَوْ كنيستهِ ، أَكْثَرَ مِن حُبِّه للمَسيحيَّةِ ، ثُمَّ ينتْهَى بهِ الأَمْرُ إِلى حُبِّ نَفْسهِ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ » .

تَقُولُ الآنسَةُ سِتِينْمانِ الإنْجليزيَّة :

« أَمَّا الإِسْلامُ فيدعُونَا إِلَى تَقْديسِ الله عر وجلَّ ، وأَنْ نخْضعَ لشَرِيعتهِ ، وفى ذَاتِ الوَقْتِ يدعُونَا ، بَلْ وَيْشجِّعُنَا علىَ اسْتَعْمالِ العقْلِ معَ مراعَاةِ عواطِفِ الحُبِّ ، والتَّفَاهُمِ جَنْباً إلى جَنْبٍ » .

ويِقُولُ الله في القُرآنِ ، وهُوَ رسَالُة الحَالِقِ إلى جَميعِ خَلْقه على الْحَتِلَافِ أَجْنَاسِهِم ، وأُمَمهِمْ ، ومكَانَتِهمْ في المُجْتَمَعِ :

﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾(١)

وهَكَذا تَمْضِي صَفَحاتُ امْرأَةٍ عَرفتْ رَبَّهَا ، وسَارَتْ في طَريقهِ ، فَفَازَتْ بالدُّنْيَا والآخِرَةِ ، وذَلك الفَوْزُ المُبِينُ .

<sup>(</sup>۱) يونس : ۱۰۸ .

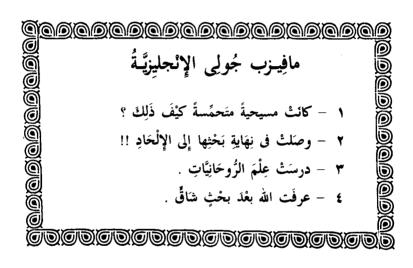

### مَافِيزِب جُولِي الإِنْجليزِيَّـة

وَلِدَتْ فَى بِيئَةٍ مُسِيحيَّةٍ ، وَتَعَمَّدَتْ فَى الْكَنيسةِ الْإِنْجليزِيَّة كَعَادَةِ قَوْمِهَا ، ثُمَّ التَحَقَّت بِمَدْرَسَةٍ تَابِعةٍ للكَنِيسَةِ ، وقَرأَتْ فَى سِنِّ مُبَكِّرةٍ قِصَّةَ المَسِيحِ عليْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ، كَمَا جَاءَتْ فِى الْإِنْجِيلِ(١) .

ولقَدْ كَانَ لِهَذهِ القِصَّةِ في نَفْسِهَا تَأْثِيرٌ عَاطِفيٌّ عَمِيقٌ ، تَقُولُ مَافِيزِب : كَانَ لَهَا في نَفْسِي تأْثِيرٌ عَاطِفيٌّ عَمِيقٌ ، كَمَا كُنْتُ أُحِسُّ نَفْسَ الشُّعُورِ كُلَّمَا تَرَدَّدْتُ عَلَى الكَنيسَةِ ، ونَظرْتُ إِلَى الهَيْكُلِ المُرْتِفِع بِشُمُوعِهِ المُضيئَةِ ، وأَرِيحِ عَطُورِه ، وَإِلَى القَسَاوِسَةِ في أَرْدَيَتِهِم التَّقْلِيدِيَّة ، واستَمَعْتُ إِلَى تَرانيمِهِم العَامِضَةِ في الصَّلَاةِ .

وَهَكَذَا نَسْتَشْعِرُ مِمَّا سَبَق أَنَّهَا كَانَتْ باعتبارِ قَوْمِها مِنَ المُتَدَيَّناتِ مِنْ بنى جنسها ، وهَذَا هُو قَوْلُهَا :

أَعْتَقِدُ أَنِّنَى كُنْتُ فَى تِلْكَ السَّنَواتِ الْقَلْيلَةِ ، تَسَيِحيَّةً مُتَحمِّسةً ، وَمَعَ تَقَدُّمَى فَى الدِّراسَةِ ، واسْتَمرارِ اتَّصَالَى بِالأَنَاجِيل ، وكُلِّ مَا يَعلَّقُ بالمَسيِحيَّةِ ، اتَّسَعَتْ أَمَامِى فُرصَةُ التَّفْكير فيمَا قَرَأْتُ وشَاهَدْتُ ، وفيما مَارَسْتُ مِنْ عبادَةٍ وَعقيدةٍ ، وسُرْعَانَ مَا وجَدْتُنَى أَمَامَ أَشْيَاءَ كَثيرةٍ لَا أَسْتَطيعُ الاقْتِنَاعَ بِهَا .

وهْنَا يَطْرَأُ تَساؤُلُ وإِلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَتْ نِهَايَةُ هَذَا البَحْثِ العِلْمِيِّ ؟

<sup>(</sup>١) لماذا أسلمنا (ص/١٢١).

تَقُولُ جُولِى : مَا إِنْ وصَلْتُ إِلَى نِهَايةِ هَذهِ المَرْحُلَةِ الدِّراسِيَّةِ حَتَّى أَصْبُحتُ مُلْحِدَةً ، لا أُومِنُ بالدِّينِ .

وَلكِنْ هَلْ النَّهِي طريقُ البَحْثِ عِنْدَ هَذَا الحَدِّ ؟

تَقُولُ مَافِيزِب جُولِي : ثُمَّ شَرَعْتُ في دِراسَةِ الأَدْيَانِ الرَّئِيسيَّةِ الأَخْرَى في الْعَالِمِ ، فَبدأَتُ بِالبُوذِيَّةِ ، ودَرسْتُ بِكُلِّ اهْتَمامِ طَرِيقَها ذَا الشُّعَبِ النَّمانِيةِ ، فوَجْدتُهَا تَهْدُفُ إِلَى الخَيْرِ ، لَكِنَّهَا تَهْتَقُرُ إِلَى الكَنيرِ مَن التَّفَاصِيل ، ويَنْقُصُها وضُوحُ الاتِّجاهِ .

وَبَعْدَ البُوذِيَّةِ تَنْتَقِلُ مَافيزب جُولى إلى الهِنْدُوسِيَّةِ ، فكَيْفَ كَان الحَالُ ؟

تَقُولُ : وفي الهِنُدوسِيَّةِ رَأَيْتَنِي أَمَامَ مِثَاتٍ مِنَ الآلِهةِ ، لا ثَلاثةٍ فقَط ، ولِكُلِّ مِنْهَا قِصَّةٌ وهْمِيَّةٌ مُثِيرَةٌ ، لا يُمْكِنُني قَبُولُهَا .

### الدُّخُولُ إِلَى اليَهُودِيَّةِ بَعْدَ فَشَلِ الهِنْدُوسِيَّةِ !

تَقُولُ: ثُمَّ فَرَأْتُ فَليلاً عَنِ اليهودِيَّةِ ، غَير أَنَّنى كُنْتُ فَدْ فَرَأْتُ الكَثِيرَ عَنْها فى العَهْد الفَديم ، وخَرِجْتُ من قِراءاتِي بِأَنَّها تَنْقُصها المُقَوِّماتُ النَّتِي أَلَّهَ لابُدَّ مِنْ تَوفُّرِهَا في الدِّينِ .

مِنَ اليَهُودِيَّةِ إلى عَالَمِ الرُّوحَانِيَّةِ !!

وبناءً على تَوْجِيهِ أَحَدِ أَصْدِقَائى بَدأْتُ دِراسَةَ عِلْمِ الرُّوحَانِيَّاتِ ، وَأَنْ أَحْضُرَ جَلَساتِه الَّتِي تُسَيْطِرُ فيها الأَرْوَاحُ المُجَرَّدَةُ عَلى الإِنْسَانِ .

غَيْرَ أَنِّى لَمْ أُزَاوِلْ ذَلِكَ طَويلاً ، حَيْثُ اقْتَنعتُ تَمَاماً أَنَّ الأَمْرَ بالنَّسْبةِ إِلَىَّ ، لَمْ يكُنْ أَكثرَ من إِيحَاءٍ نَفْسِيٍّ ، وقَدْ أَتَعرَّضُ لِلخَطرِ إِذَا سِرْتُ في هَذَا السَّبيلِ طَويلاً .

مَفَاجَأَةٌ فِي نَفْسِ جُولِي إِنَّهَا مُوحِّدَةٌ دُونِ أَن تَشْعُرَ ، كَيْفَ ؟

تَقُولُ: بِالْتهاءِ الحَرْبِ العَالمِيَّةِ ، حَصَلْتُ على عَمَلِ في أُحَدِ مَكَاتِبِ لَنْدَنْ ، غَير أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يكُنْ لِيحُولَ بَيْنِي وَبَيْنَ التَّفْكيرِ الدِّينِيِّ .

وذَاتَ يَوْمٍ نشَرَتْ إِحْدَى الصُّحُفِ المَحلِّيةِ مَقَالاً ، فَكَتْبتُ رَدًّا عَليْهِ أَعْترِضُ عَلى تَأْلِيه المَسِيح ، كَما ورَد في الإِنْجيل .

نَتَجَ عَنْ ذَلِكَ الرَّدِّ أَن اتَّصَلَ بَى كَثِيرٌ مِنَ القُرَّاءِ ، ومِنْ بَيْنِهِمْ رَجُلٌّ مُسْلِمٌ .

وهُنَا بَدَأْتُ فَى دِرَاسَةِ الإِسْلَامِ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذَى تَعَرَّفْتُ إِلَيْهِ ، وَكُنَّا كُلَّمَا نَاقَشْنَا جَانِباً مِنْ هَذَا الدِّينِ ، أَشْعَر بِانْهِيَارِ رَغْبَتَى فَى مُقَاوَمَتِهِ .

ثُمَّ اقْتَنَعَتُ وآمَنتُ – رَغْمَ استِبْعَادى لذلكَ فِى المَاضِي – بِأَنَّ الرِّسَالَة الكَامِلَةَ قَدْ وصَلَّتْنَا على لِسَانِ رَجُلٍ عَادِئٌ مِنَ البَشرِ ، إِذْ أَنَّ أَرْقَى الرِّسَالَة الكَامِلةَ قَدْ وصَلَّتْنَا على لِسَانِ رَجُلٍ عَادِئٌ مِنَ البَشرِ ، إِذْ أَنَّ أَرْقَى بِتَشْرِيعِهِا إِلَى مَايَفُوقُ الحُكُومَاتِ فِى القَرْنِ العِشْرِينِ لَـمْ تَستطِعْ أَنْ تَرْقَى بِتَشْرِيعِهِا إِلَى مَايَفُوقُ لِللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ

تَقَهْقُرٌ بَعْدَ دُنوٍّ مِنَ القِمَّةِ .

تَقُولُ مَافِيزِبْ جُولِي: بَعْدَ تِلْكَ الفَتْرَةِ قَابِلْتُ عَدداً مِنَ المُسْلِمِينَ، وبَعْضَ فَتَياتٍ إِنجليزيَّاتٍ مِمَّنْ تَحَوَّلْنَ عَنْ دينهنِ، وبذَلْنَ المُسْلِمِينَ، وبَغْضَ فَتَياتٍ إِنجليزيَّاتٍ مِمَّنْ تَحَوَّلْنَ عَنْ دينهنِ، وبذَلْنَ

الجُهْدَ المُضْنِي لمُعَاوَنَتي ، إِذ أَذْرَكْنَ مَا أُوَاجِهُ مِنْ مَشَاكِلَ لنشْأَتنا جَمِيعاً في بيئةٍ وَاحِدةٍ ، ولَكِنْ ذَهَبتْ جُهُودهُنَّ دُونَ جَدْوَى .

بِدَايَةُ العَوْدةِ إِلَى القِمَّةِ

ثُمَّ قَرَأْتُ عَدداً مِنَ الكُتبِ ، أَذْكُرُ مِنْها : « دِينُ الإِسْلَامِ » ، و « مُصادِرُ المَسِيحيَّةِ » .

ولَقَدْ تَأَثَّرْتُ بِهَذَا الكِتَابِ الأَخيرِ كَثيراً ، إِذْ أَنَّهُ يُوضِّحُ التَّشَابُهُ العَجِيبَ بَيْنَ المَسيحيَّةِ والقِصص الخَيَالِيَّةِ الخُرَافِيَّةِ في الوَثِنِيَّةِ القَدِيمةِ

والأَهَمُّ مِنْ كُلِّ هَذَا أَنِّنِي كُنْتُ قَدْ قَرَأْتُ القُرآنَ ، ولِلوَهْلَةِ الأُولَى بَدَا لَى كَأْنَّ أَكْثَرُهُ ثَرْدِيدٌ مُكَرَّرٌ ، ولَمْ أَكُنْ وَاثْقَةً تَمَاماً مِنْ مَدى اسْتِيعَالِى لِمَا فِيهِ ، غَيْرَ أَنَّنِي وَجْدَتُهُ يَصِلُ إِلَى القَلْبِ رُوَيْداً رُوَيْداً ، تَتَوالَى اللَّيالَى ، وَلا أَجِدُ فَي نَفْسِي الرَّغْبةَ فَي تَرْكِهِ مِنْ يَدِى » .

ولَقَدْ شُغِل فِكْرى دَائماً بهَذا التَّسَاؤُلِ العَجِيبِ:

كَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ يَأْتِيَ هَذَا الهُدَى الكَامِلُ للإِنْسَانِيَّةِ مِطَرِيقِ البشَرِ المُتَصِفِينَ بالنَّقْصِ، ولَمْ يقُلُ المُسْلمون أَبَداً عَنْ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ أَنَّهُ فَوْقَ البَشر.

﴿ مُقَارَنةً بَيْنَ القُرآنِ ومَاسِواهُ »

لْقَدْ رَأَيْتُ الإِسْلَامَ يُقَرِّرُ أَنْ الرُّسُلَ رِجَالٌ لَمْ يَتَدَنَّسُوا بِالخَطَايَا ، وأَنَّ الوَّحْيَ لَيْسَ شَيْئًا جَديداً ، فقد أُنْزِل عَلى أَنْبياءِ اليهودِ مِنْ قَبْل .

وأَنَّ عيسَى كَانَ هُو الآخرُ رسُولاً ، غَيرِ أَنَّ لُغْزاً ظَلَّ يُراوِدُ فِكْرِى ؟! لماذًا لاَيْنُولُ الوَحْيُ عَلَى رُسُلِ فَي القَرِنُ العِشْرِينِ ؟!!

وكائتِ الإِجَابَةُ: أَنْ أَتَدبَّرَ مَا قَرَّرَهُ القُرْآنُ أَنْ مَحَمَّداً عَيِّلِيَّهِ هُو رسُولُ الله ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، فكَانَ رَدًّا مُفْحِماً تَمَاماً ، إِذْ كَيْفَ يَتَأَتَّى أَنْ يُرسَلَ الرُّسُلُ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَيِّلِيَّةٍ ، والقُرآنُ المَجِيدُ ، هُوَ الكِتَابُ الشَّامِلُ الَّذَى جَاءَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ، ومُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ أَيَدِينَا ، وهُو بَاقِ ثَابِتٌ إِلَى الأَبَدِ بلاِ نَسْخٍ ، ولاَ عَبْثٍ ، كَمَا يُقَرِّرُ القُرآنُ ، ويُؤَكِّدُهُ الوَاقِعُ :

### ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١)

لا شَكَّ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مِنْ دَاعٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى رُسُلِ ورِسَالاتِ ، ورَغْمَ ذَلِكَ فَقْد ظللتُ في غَمْرَةِ التَّفْكيرِ .

« مِنْ آثَارِ القُرآنِ علَى ( مافيزب جُولى ) »

قَرَأْتُ القُرآنَ ، وتَعلَّمْتُ أَنَّهُ هُدَىً لِقَوْمٍ يَتَفكَّرُونَ ، وأَنَّهُ تَحدَّى المُتشكِّكِينَ ليَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلَةِ ، فقَالَ عَزَّ وجَلَّ :

﴿ وَإِن كُنْتُمْ فَى رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورِهِ مِنْ مِثْلَهِ وادْعُوا شَهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِن كُنْتُمْ صَادَقِينَ ﴾ (٢) .

ثُمَّ أَمْعَنْتُ التَّفكيرَ ، إِذَا كَانَ النَّظامُ القُرْآنِيُّ لِلحَياة يُعْزَى إلى رَجُلٍ وَلِدَ في سَنةِ ٧٠٥ مِيلادِيَّة ، فلا شَكَّ أَنَّ بَمَقْدُورِنَا في القَرْنِ العشرين أَنْ نَصِلَ إلى نِظَامٍ أَفَصْلَ مِنْهُ ، وبَدَأْتُ البَحْثَ على هَذَا الأَسَاس ، ولكِنَني فَشِلْتُ في كُلِّ مَجالٍ ..

<sup>. (</sup>١) سورة الحجر : ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٣ .

« من المطَاعِن عَلَى الإسْلَامِ »

تَقُولُ ﴿ مَافِيزِبِ جُولِي ﴾ : لَا شَكَّ أَنَّنِي كُنْتُ مُتَأَثِّرةً بِمَا سَمِعْتُ فَي الكَنَائِسِ طَعْناً فِي الإسْلَامِ ، عِنْدَمَا تَنَاوَلْتُ مُوضُوعَ ﴿ تَعَدُّدِ النَّوْجَاتِ ﴾ ظَنَّا مِنِّي أَنَّنِي وَجَدْتُ طِلْبِي فِي إِثْبَاتِ هَذَا النَّقْصِ ، إِذْ كَانَ جَلِيًّا فِي نَفْسِي حَينَذَاكَ أَنَّ نَظِرِيَّةَ العُرْبِ فِي قَصْرِ الزَّواجِ عَلَى وَاحِدَةٍ عَلَي وَاحِدَةٍ تَقُوقُ كَثِيراً ذَلِكَ النَّظَامَ العَتِيقَ الدَّاعِي إِلَى التَّعدُّدِ ، فَحدَّثُتُ فِي ذَلِكَ تَقُوقُ كَثِيراً ذَلِكَ النَّظَامَ العَتِيقَ الدَّاعِي إِلَى التَّعدُّدِ ، فَحدَّثُتُ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ المُسْلِمَ الَّذِي تَعَرَفْتُ عَلِيهِ آنِفاً ، ونَاقَشْتُهُ ، فَوضَعَ الرَّدَ المُقْنِع أَمَامِي .

قَالَ : إِنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ فَى الحُدود الضَّيِّقَةِ المُقررةِ ، إِنَّما هُوَ العِلَاجُ لَما يَجْرِى الآنَ فَى الغَرْبِ مِنْ زيادةِ ائْتَشَارِ الاَّتِّصَالاتِ السِّريَّةِ الْعَنْسَيْنِ بِشَكْلِ مُتَرَايِدٍ .

وقَدْ أَيَّدَ قَوْلُهُ بِمِقَالَاتٍ نَشَرَتْهَا الصَّنْحُفُ الْإِنْجِليزِيَّةُ ، تُبَيِّنُ مَدَى قِلَّةِ عَددِ أُولِئِكَ الَّذينَ يَقْنَعُونَ فِعْلاً بِالزَّوْجَةِ الوَاحِدةِ في انْجلتِرَا .

واسْتَطَعْتُ بِتِفكيرِى الشَّخْصِى أَنْ أَرَى أَنَّهُ بَعْدَ الحُروبِ بَصِفَةٍ خَاصَّةٍ يُصْبِحُ عَددُ النِّسَاءِ في سِنِّ مُعَيَّنَةٍ يَفُوقُ كَثِيراً عَدَد الرِّجَالِ ، ويَسْتَثْبِعُ هَذَا أَنَّ نِسْبَةً غَيْرَ قَلِيلَةٍ مِنْهُنَّ لاَ تَجِدُ فُرْصَةً للزَّوَاجِ ، فَهلْ خَلْقَهُنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْقَاسَاةِ هَذَا الْحِرْمَانِ ؟!

لازِلْتُ أَذْكُرُ أَنَّهُ فَى البِرْنَامِجِ الإِذَاعِيِّ « سَيِّدَى العَزيز » سَمِعْتُ يَومَا فَتَاةً إِنْجلِيزِيَّةً تُطَالِبُ بَتَشْرِيعٍ يُبيعُ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ ، وقَالَتْ : إِنَّهَا تُفَضَّلُ العَيْشَ تُشَارِكُهَا زَوْجَةٌ أَخْرَى ، عَلَى حَياةِ العَانِسِ المُوحِشَةِ الَّتَى يَبْدُو أَنَّهَا كُتبتْ عَلَيْهَا . وليْسَ في الإسْلَامِ مَايُلزِمُ بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ ، وَلَكُنَ لَا شَكَّ أَنَّ مِنْ سَمَاتَ الدِّينِ الكَامِلِ أَنْ يُتِيحَ مِثْلَ هَذهِ الفُرصَةِ ، عندمَا تَدعُو إليْهِ ضَروراتُ الحَياةِ .

« الوُصُولُ إِلَى القِمَّةِ ، ومَعْرِفَةِ الله جَلَّ جَلالُهُ » .

ثُمَّ بَدَأَتْ نَفْسَى تَطْمَئِنُّ تَدريجِيًّا إِلَى الحقِّ الَّذِى جَاءَتْ بِهِ تَعَالِيمُ الْإِسْلَامِ ، فأَعْلَنْتُ إِيمَانَى بهِ ، واعتناقى إِيَّاهُ لا عَنْ عاطفَةٍ خَاطِفَةِ مُوَقَّتَةٍ لِل حِينِ ، إِنَّمَا عَنِ اقْتناعٍ كَامِلٍ ، ودِرَاسةٍ وَاعِيةٍ طَويلةٍ ، وتفكيرٍ دَائِبٍ قَرابَة عَامَيْنِ ، ولمْ أَجدُ أَمَامَى إِلَّا أَنْ أَسْلُكَ هَذَا السَّبيلَ ، طَارِحَةً كُلُّ العَواطِفِ الأُخْرَى الَّتَى كَانَتْ تَشُدُّنَى شَدًّا إِلَى الطَّرِيقِ المُضَادِّ .

وهَكَذا كَانَتْ « مَافيزب جُولى » مِنْ اللَّائَى عَرفْنَ الله جَلَّ جَلالُهُ .



# أَمِينة مُوسلر الأَلمانِيَّة

تَقُولُ أُمينَةُ مُوسلر :

سَمِعْتُ ولدى الصَّغِير يتوَسَّلُ إِلَى وَفَى عَيْنَيْهِ الدُّمُوعُ ، يَقُولُ : يَاأُمِّي ، لا أُرِيد أَنْ أَبْقَى مَسِيحِيًّا بَعْدَ الآنَ ، إِنَّنَى أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ مُسْلِماً ، وأَنْتِ أَيْضاً ياأُمَى ، يَجِبُ أَنْ تَنْضَمَى مَعَى إِلَى هَذَا الدِينِ

ِكَانَ ذَلِكَ في عَام ١٩٢٨م ، وكَانَتْ تلكَ هي المَّرَة الأُولَى الَّتَى شَعْرْتُ فِيها بِوُجوبِ مَعْرِفَةِ الإِسْلَامِ .

وِلكُنْ كَيْفَ كَانَتْ البِدَايَةُ فَى مَعْرِفَةِ الله ؟

تَّقُولُ أَمِينة مُوسلر : مَضَتْ سَنَواتٌ قَبْلَ أَنْ أَتَّصلَ بِإِمَامِ مَسْجِدِ بَرْلين ، الَّذى شَرَحَ لى هَذا الدِّينَ ، فَما لَبِثْتُ أَنْ اقْتَنَعْتُ أَنَّ الإِسْلَام هو الدِّين الحَقُّ الَّذي أرتضِيهِ(۱)

كَانَ الإِيمَانُ بِالنَّالُوثِ الَّذِي تَدَعُو إِلَيْهِ الْمَسِيحَيَّةُ أَمْراً مُسْتَجِيلاً بِالنَّسْبَةِ لِي ، حَتَّى عِنْدَمَا كُنْتُ شَابَّةً في العِشْرِينِ مِنْ عُمْرِي ، وَبَعْدَ دِرَاسَةِ الإِسْلَامِ رَأَيْتُنِي أَيْضًا لا أُقِرُّ « الاعْترافَ » ، ولا تَقْدِيسِ البَابَا ، أو الاعْترافَ بسُلُطَآتِهِ العُلْيَا ولاعَمليَّة التَّعْمِيدِ المَسيحيَّةِ ، ومَا شَاكُل ذَلِكَ مِنْ عَقَائِدَ ، وهَكَذا أَصْبَحْتُ مُسْلِمَةً .

<sup>(</sup>١) لماذا أسلمنا (ص/١٣٩).

كَيْفَ كَانَتْ نَشْأَةُ السيِّدةُ موسلر ؟

تَقُولُ : كَانَ كُلُّ أَسْلَافَى مُؤْمِنِينَ أَثْقِيَاءَ ، وأَنَا شَخْصِيًّا نَشَأْتُ فَ دِيرٍ ، وَمِنْ ثَمَّ فَقَدْ تَعَوَّدْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الحياةِ مِنْ زَاوِية الدِّينِ ، وكَانَ ذَلِكَ يَقْتَضِينَى أَنْ أَلتَزِمَ بِهَذَا الدِّينِ أَوْ ذَاكَ ، فكَانَ مِنْ حُسْن حَظِّى ، ومِن دَواعى اطمئنانى أَنْ قَرَّرْتُ اثْبَاعَ دِينِ الإِسْلَامِ .

والآنَ مَا أَسْعَدنى وأَنَا جَدَّةٌ ، إِذْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفَاخِر بأَنَّ حَفيدى وُلِدَ مُسْلِماً ، والله يَهْدى مَنْ يَشاء إلى طريقٍ مُسْتَقِيمٍ .

وتَمْضى أَمِينة مُوسلر فى رَكْبِ النُّورِ ، تَسِيرُ مَع المُؤْمِنَاتِ ، اللَّوَاتى عَرِفْنَ الله جَلَّ جَلَالهُ .



# ديانًا سِمِيث الأَمْرِيكيَّة

إِنَّهَا فَتَاةٌ أَمْرِيكَيَّةٌ جَاءَتْ مِنْ بِلادِهَا إِلَى بَلد الأَزْهَرِ ، لِكَىٰ تُعْلِنَ
 إسْلامها ، وَلتحكى لنَا كَيْفَ عَرفتْ رَبَّهُا عَزَّ وجَلَّ .

\*\* تَقُولُ دَيانًا سِميث الَّتي تَحوَّلَتْ إِلَى زَيْنَب مُحَمَّد:

قَرَأْتُ كَثيراً عَنِ الإسْلَامِ ، وتعرَّفْتُ علَى بَعْضِ المُسْلِمين في أَمْرِيكا ، فوجَدْتُ روحَ الإيمَانِ تعمر نُفُوسَهُم ، وقُلُوبَهم ، فتَأَثَّرْتُ تَأَثَّراً عَمِيكاً ، فوجَدْتُ قَوْمى غَارقِينَ في الحَيَاةِ عَمِيقاً بالإسْلَامِ ، وبَخاصةٍ أَنِّى وَجدْتُ قَوْمى غَارقِينَ في الحَيَاةِ المَادِّيَّةِ ، وبَعيدِينَ عَنِ الله ، وعن الدِّينِ ، ويَعيشونَ في تَمزُّقِ وضَيَاعٍ .

أُمَّا سَبَبُ اتِّجاهها إلى مَعْرِفَةِ رَبِّها ، فَتَقُولُ ديانًا ، زَيْنَب : أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَزِعَ نَفْسِي مِنْ هَذَا التَّفكُكِ والضَّيَاعِ ، فهداني الله

سَبْحَانه وتَعَالَى إِلَى الإِيمَانِ ، وأَشْرَقَ نُورِ الإِسْلَامِ فَى قَلْبَى ، فَجِئْتُ إِلَى مِصْرَ مُنْذُ عَامَيْنِ ونِصْفِ ، وأَشْهَرْتُ إِسْلامَى أَمَامَ الشَّيْخِ رَئيسِ لَجَنَة الفُتْهَ يَ بِاللَّذُ هَرِ (١) .

\*\*\* أُمَّا المُأْسَاةُ فَهِى أَنَّهَا بَغْدَ مَجِيئَهَا إِلَى مِصْرَ ، ودُخُولِهَا فَى الْإِسْلَامِ ، ومَعرفِتها لربها تَعالى صَارَتْ بِلَا مَأْوى ولا عَملٍ ، فَهِيَ تَقْضى مُعْظَمَ وقْتِهَا فَى رِحَابِ الأَزْهَرِ ، وعنْدَمَا يُعْلِقُ أَبُوابَهُ ، تَذْهَبُ إِلَى مُعْظَمَ وقْتِهَا فَى رِحَابِ الأَزْهَرِ ، وعنْدَمَا يُعْلِقُ أَبُوابَهُ ، تَذْهَبُ إِلَى

<sup>(</sup>١) نقلاً عن مجلة ﴿ اللواء الإسلامي ﴾ .

مَسْجِد الإِمَامِ الحُسَيْنِ ، حَيْثَ البَابُ الخَاصُّ بِالسيداتِ ، فَتَفْتَرِشُ أَرْضَهُ حَتَّى الصَّبَاحِ !!

نَعَمْ إِنَّه لاَ رَاحَةَ لِلمؤمنِ دُونَ لِقَاءِ الله تَعَالَى ، ولكنْ أَلَيْسَ فى بَنى الإِسْلَامِ منْ يُقَدِّمُ لَهَا الإعَانَة والخَيْرَ ؟!

\*\*\*\* الحَلُ يَكْمُنَ في الأَزْهَرِ ، والمَجْلِس الأَعْلَى للِشُّتُونِ الإَسْتُونِ الإَسْلَامِيَّةِ ، « فَدِيانَا سِميث الَّتي صَارَتْ زَينَب مُحَمَّد هي أَمَانةٌ في عُنْقِ الأَزْهَر ، لِذَا فَهِيَ تَطْلُبُ مِنْهُ :

١ - تَوْفيرَ مَسْكُن مُلَائِمٍ لَهَا .

٢ - تخصيص مِنْحَةٍ دِراسِيَّةٍ تَتعلَّمُ بِمقتضاهَا اللَّغةَ العَربِيَّةَ ،
 والشَّرِيعَةَ الإسلامِيَّةَ وَتَمْضى ﴿ دِيَانَا سِمِيثُ ﴾ فى رَكْبِ المُؤْمِنَاتِ اللاتى هَداهُنَّ الله تَعالَى .



## قِصَّةُ فَاطِمةَ هِيرين الأَلْمَانِيَّة

إِنَّهَا وَاحِدةٌ مِمَّنْ عَرِفْنَ نُورَ السَّمَاءِ ، ودَخَلْنَ تَحْتَ رَحْمَتهِ ، وأَحسسن بلذَّةِ الإيمانِ ، وحَلَاوةِ الإسْلَامِ .

إِنَّهَا تَذْكُرُ لَنَا بَعْضَ الآدَابِ والسُّلُوكِيَّاتِ الَّتِي تَعَلَّمَتُهَا مِنْ نُورِ السَّمَاء ، تَقُولُ فَاطِمةُ هيرين :-

« تَعَلَّمْتُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَيستْ أَمْراً يُؤَدَّى كَيْفما اتَّفَقَ ، ولكِنَّهَا فى الحَقيقَةِ نِظَامٌ لَابُدَّ أَنْ يُصَاغَ اليَوْمُ كُلهُ عَلى مِنْوالهِ ۚ (١)

« تَعَلَّمْتُ أَنْ أَرْضَى بِالوضع الَّذَى يَجْلِسُ فِيه زَوْجِى مَعَ إِخْوَانِه فِي الدِّينِ – وقَدْ أَسْلَم قَبْلَها – يَتَجاذَبُ وإِيَّاهُمْ أَطْرَافَ الحَديثِ النَّيْرِ، فَى الَوَقْتِ النَّذِي أُعِدُ لَهُم الشَّاىَ ، وأَقَدِّمُهُ عِنْدَ الَبابِ ، دُون أَنْ أَعْرِفَ الأَشْخَاصَ الَّذِينَ أَعَددت لهُمْ ذَلِكَ »

« بَدَلاً من الطَّوافِ في الأَسْوَاقِ تَعودتُ أَنْ أَمْكُث في البيتِ لمطَالعة الكُتُب الإسْلَامِيَّةِ بِاللَّغَةِ الإِنْجليزيَّةِ » .

« وتَعَلَّمْتُ أَنْ أُحِبَّ نَبِيَّنَا عَلِيْكُ وصَحَابَتَه من خِلَالِ قراءتى لِكُتُبِ الحَدِيثِ النَّبوِيِّ الشَّريفِ ، فَقَدْ أُصْبَحُوا شَخْصيَّاتٍ بَشرِيَّةٍ حَيَّةٍ لِكُتُبِ الحَدِيثِ النَّبويِّةِ مُعْجِبةً ، وغدت أَمْثِلة العَطْفِ ، والشَّجَاعةِ ، لامَجرَّدَ نمَاذِجَ تَاريخِيَّةٍ مُعْجِبةً ، وغدت أَمْثِلة العَطْفِ ، والشَّجَاعةِ ،

<sup>(</sup>١) رسالة إلى حواء (ص/٥٣) للأستاذ العويد .

والتَّفَانى ، والصَّلَاجِ الَّتَى ضَرَبَهَا هَؤُلَاءِ الأَوُّلُونَ فَى حَياتِهِمْ نُجوم هدايةٍ لَى » .

ولناوَقفاتٌ مَعَ تلك المَرأَةِ الأَلْمانِيَّةِ الَّتِي نَزل نورُ السَّمَاءِ في قَلْبِهَا .

# وقَفَاتٌ مَعَ فَاطِمَة هِيرين الأَلْمَانِيَّةِ

إِنُّهَا تَقُولُ بِعْدَ إِحْسَاسِهَا بِلَدَّةِ مُناجَاةِ الرَّحمنِ جَلَّ جَلالُهُ:

« تَعلَّمت أَنَّ الصَّلَاةَ لِيْسَتْ أَمْراً يُؤَدَّى كَيْفَما اتَّفَقَ ، ولكنَّها في الحقيقة نِظَامٌ لابُدَّ أَنْ يُصَاغَ اليَومُ كُلُّهُ عَلى مِنْوالِه » .

لقَدْ أَحَسَّتْ من خِلال نَظْرتها إلى الصَّلاةِ الإسْلاَمِيَّةِ ، وكَيْفَ أَنَّ صُفُوفَ المُسْلِمين ورَاءَ إِمَامٍ وَاحدٍ ، وسُجُودٍ واحدٍ ، وركُوعٍ واحدٍ ، ورَفْعٍ واحدٍ ، مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَحَسَّتْ بِوُجُودِ النِّظَامِ في حَياةِ المُسْلِم المُصلى .

حَقًّا أُختى المُسْلِمَة إِنَّ الإِسْلَامَ هُو دِينُ النَّظَامِ ، فَها هي الصَّلَاةُ عِنْ نِظَامِ . عِبَارِةٌ عَنْ نِظَامِ في نِظَامِ .

وَللزَّكَاةِ فَى الإِسْلَامِ نِظَامٌ خَاصٌ فَى مَصارِفَهَا ، وأَبْوَابِهَا ، وأَنْوَابِهَا ، وأَنْوابِهَا ، وأَنْوابِهَا مِنْ حَيْثُ الأَمْوَالِ ، والزُّرُوعِ والبَهَائِم إلى غَيْرِ ذَلِكَ ، وعُنْصُرُ النِّظَامِ يَتَجلَّى فَى كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا .

وللحَجِّ أَشْهُرٌ معْلوماتٌ مِنْ كُلِّ عَامٍ ، وأَيَّامٌ مَعْدُوداتٌ ، وأَخْكَامٌ معْلُوماتٌ كُلُّ مِنْها يَبدو وفيه عُنْصرُ النَّظَامِ .

ولِلصِّيامِ شَهْرُ رمضَانَ في كُلِّ سَنةٍ مُحَدَّد بالرُّؤْيَةِ ، ومَعْلُومُ الأَحْكَامِ .

وحَسْبُك مِنَ النَّظَامِ في الإسْلَامِ أَنَّ الله تَعالَى حَثَّ أَهْلَ الإيمانِ عَلَى التَّمَسُّكِ بالنَّظَامِ في القِتَالِ ، فقَالَ عَزَّ وجَلَّ :

﴿ إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فَى سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ (١)

ونُكْمِلُ المَسِيرَ مَعَ فَاطمة هِيرين الأَلْمَانِيَّة الَّتِي تَقُولُ :

« تَعلَّمْتُ أَنْ أَرْضَى بالوَضْعِ الَّذِى يَجْلِسُ فِيهِ زَوْجَى مَعَ إِخْوَانِهِ فِي اللَّذِينِ ، فِي الوَقْتِ الَّذِي أَعَدُّ فِي اللَّذِينِ ، فِي الوَقْتِ الَّذِينَ لَهُم الشَّاىَ ، وأُقَدَمُهُ عَندَ البَابِ ، دونَ أَنْ أَعْرِفَ الأَشْخاصَ الَّذِينِ أَعْدَدْتُ لَهُمْ ذَلِكَ » .

بنه .

#### أُحْسِتِي المُسْلِمَة ...

إِنَّ فَاطِمَة هيرين الأَلْمانِيَّة لمَّا دَخَل نُورُ السَّمَاءِ قَلبها أَحَسَّتْ بِالفَرْقِ الشَّاسِع بَيْنَ نُورِ السَّمَاءِ السَّاطِعِ المُنيرِ ، وظُلْمَةِ المَعاصى السَّوْدَاءَ الكَالِحةِ .

فَها هِيَ تَذْكُرلَنا أَنَّ مِنَ القِيَمِ الَّتِي تَعَلَّمَتْهَا مِنَ الدِّينِ الحَنيفِ : البُعْدُ عن الاختِلاطِ .

والاختِلاطُ يُعَدُّ مِنْ مَسَاوِئ الأخلاقِ ، وليْسَ هُو مِن أَخْلَاقِ بنَاتِ الإسْلَامِ فى شَيْءٍ ، وبِحَسْبِ المَرأَةِ المُسْلِمَة العَاقِلةِ أَنْ تَعرِفَ مَبْدأً الاخْتِلاطِ ، وغَايتَهُ ، وسُوءَ عاقبَة أَمْرِه .

<sup>(</sup>١) سورة الصف: ٤.

إِنَّ مَبْداً الاختِلاطِ بَيْنَ البَنينَ والبَنَاتِ ، والشَّبابِ والشَّابَّاتِ ، في أَصْلِه أَتَى إِلَى ديارِ المُسْلِمينَ من النَّصَارى الأورُبِّييِّنَ، فلقَدْ أَعْطَوْا لِلمَرْأَةِ مُطْلَقَ الحُرِّيةِ في تَصرفاتِها ، فسارَتْ في الطُّرُقَاتِ لَيْلاً ، ونَهَاراً ، وخالَطتْ الرِّجَالَ في أَعْمالِهمْ صِغَاراً ، وكباراً .

فَلمَّا كَثُرتْ وسَائِلُ الإعْلَامِ عَلى نِطَاقِ واسِعٍ مِنْ إِذَاعةٍ ، وتليفزيون ، وصَحَافةٍ مُصَوَّرةٍ ، وشَرائط كَاسيت ، إلى الفِيدْيو اليَوْمَ فَقَلَتْ الصُّورةُ السَّابِقَةُ ، صُورَة الاخْتِلاطِ بَيْنَ الشُّبَّانِ والشَّابَّاتِ عَلى أَنَّهَا عُنْوَانُ المَدنيَّةِ والتَّحَضُّر .

فَفتحَ الآبَاءُ من بنى الإسْلَامِ ، بُيُوتَهُم كَأَنْدِيَةٍ عَامَّةٍ ، تَخْتَلِطُ الْأَسَرُ فيها اخْتلاطاً شَدِيداً ، رِجَالاً وإنَاثاً ، مُراهِقين وغَيْر مُراهِقين ، فَكَانَتْ النَّظرَاتُ الشَّيْطانية ، والمُخَالطَةُ الجَسَدِيَّةُ ، حَتَّى وقَعَتْ الفِتْنَةُ .

ولِبَيَانِ جَانِبٍ مِنْ جَوانبِ حِكْمةِ الإسْلامِ فى مَنْعِ المَرأَةِ المُسْلِمَة من كَشْفِ نَفسها ، وإِظْهَارِ زِينتها علَى أَقَارِبها الرِّجَالِ ، عَدا مَنْ أَباحَ الله لها منهم .

مَعْبَهُ اللَّهِ عَدْدٌ مِنَ لَكُويد : أَعْرِضُ مَا تُوصلَ إِلَيْهُ عَدْدٌ مِنَ البَّاحِثين الاجْتِماعيِّين ، العَرْبيينَ ، مِنْ نَتَاتُج تُظْهِرُ بَعْضَ تِلْكَ الحِكْمَةِ :

١ – ثُلُثُ حَوادِثِ الاغْتِصَابِ مِنْ فِعْلِ الأَقاربِ .

٢ - ثمانى عَشْرة ف المائة مِنْ حَوادِثِ الاغْتِصَابِ ارْتكَبَهَا أَنَاسٌ كَانُوا مِن مَعَارِف الضَّحَايا .

يُعَلِّقُ الأستاذُ « هَانْرَجُواكِيم شِنيادر » مِنْ جَامِعَة منستر في أَلْمَانْيَا الغَرْبِيَّةِ قَائِلاً :

« يَعْتَقِدُ النَّاسُ أَنَّ الحَطرَ كامِنٌ خَارِجَ نِطَاقِ الأُسْرَةِ ، وأَنَّ الأُسْرَة مَكَانُ الأَسْرَة مَكَانُ الأَمْانِ ، ولكِنَّ الوَاقِعَ غيرُ ذَلِكَ ، بِالنِّسْنَةِ إِلَى النِّسَاءِ .

فَإِنَّ الأُسْرَةَ مَكَانٌ خَطِيرٌ لِلغَاية حَسَبَ الدِّراسَاتِ الَّتِي أُجْرِيتْ حَتَّى الآنَ »(١).

انْظُرِى أُخْتَى المُسْلِمَة بَعْضَ الأَمْثِلَةِ الَّتِي تُوضِّحُ قُبْحَ الاخْتِلاطِ .

ف جَرِيدةِ الأَخْبَارِ المِصْرِيَّةِ-العَددُ الصَّادِرُ في ١٩٧٩/١٢/١٧ م :

\* اتُّهِمَ طَالِبٌ بحقُوقِ الزَّقَازِيقِ بمُحَاوِلة قَتْل زَمِيلتهِ ، لِرفْضِهَا الاسْتِجَابَة لِحُبِّهِ ، والابْتعاد عَنْهُ ، طَعَنها عِدَّةَ طَعناتٍ بِسكِّينِ حَادٍّ في الاسْتِجَابَة لِحُبِّهِ ، والابْتعاد عَنْهُ ، طَعَنها عِدَّة ، ونُقلتْ على إثرها إلى الكُلِّية ، فأصابَها إصابَاتٍ خَطيرةً ، ونُقلتْ على إثرها إلى المُسْتَشْفَى .

وقبلها بعام فى نَفْسِ الجَريدةِ الصَّادِرةِ فى ١٩٧٨/٤/١٩م :
 تَقَدَّمَ وَالِدُ فَتَاةٍ عُمْرُها ١٨ سنة بِبَلاغٍ للنَّيابَةِ العَامَّةِ يتَّهمُ طَبيبًا
 إإجْهَاضِ ابْنتهِ ووفَاتها ، بَعْدَ نَقْلِهَا فى حَالَةٍ خَطيرةٍ إلى القَصْرِ العَيْنى .

وأَمَامَ مَحْكَمةِ الجِنَاياتِ ، شَهِدَتْ شَقِيقةُ المَجْنى عَلَيْهَا ، وَهَى طَالِبَةٌ بالجَامِعةِ ، أَنَّ شَقِيقَتها كَانتْ تَعْمَلُ عَامِلةَ سُوِيتْش بِعيادَةِ أُحَدِ

<sup>(</sup>١) رسالة إلى حواء (٨٣/٤) .

الأَطِبَّاءِ المَشْهُورِين ، ووَطَّدَ علاقتَه معَها سِتَّةَ أَشْهُر ، وحَملَتْ رَغْمَ أَنَّها بِكُرِّ ، وعِنْدَمَا أَصْبَحَتْ فِ الشَّهْرِ الَّرابِع تُوسَّلَتْ إِلَى طَبيبٍ آخر لِإجهَاضِها ، ولِيمنَع عنْهَا الفَضِيحة ، وأُجْرِيتْ لها العمليَّةُ ، وبعد ١٥ يوماً فَارقَتْ الدُّنْيَا ، وحَكَمت المَحْكَمَةُ بِحَبْسِ الطبيب سنة ، مَعَ إِيقَافِ التَّنْفيذِ ، لِأَنَّ الطبيبَ حَاولَ إِجْهَاضَ الفَتَاةِ بِدافِع الإِنْسَانِيَّةِ !! وفي تكرَّرُ المَأْسَاةُ ، وتَظْهَرُ الصُّورةُ المُخزِيَةُ لِمَبْداً وفي كُلِّ يوم تكرَّرُ المَأْسَاةُ ، وتَظْهَرُ الصُّورةُ المُخزِيَةُ لِمَبْداً الاُخْتِلاطِ .

#### أُحْتِي المُسْلِمة ...

إِنَّ أَغْظَمَ مَا تخسرينَهُ في هَذا الاخْتِلَاطِ ، هُو ذهابُ الحَياءِ ، عُنُوانُ العِقَّةِ ، والطَّهَارةِ .

اسْتَمعى إلى تِلْكَ الكَاتبة الإِنْجلِيزيَّة « اللَّادى كُوك » وهى تَقُولُ :

إِنَّ الاخْتِلَاط يَأْلُفُهُ الرِّجَالُ ، ولِهَذا طمعت المرأَةُ بما يُخالِفُ فِطْرَتُهَا ، وعلَى قَدْرِ كَثْرةِ الاخْتِلاطِ ، يَكُونُ كَثْرَةُ أَوْلَادِ الزِّنَا ، وهَهُنَا البَلاءُ العَظِيمُ علَى المَرْأَةِ .

### أُخْتِي المُسْلِمة ...

إِنَّ المُجتَمَع الإِسْلَامِیَ لایعرِفُ عنه أَغْلَبُ أَهْلِ الإِسْلَامِ الیَوْمَ مِنَ الْحَتِلَاطِ بَغیضٍ ، إِنَّهُ مُجْتَمَعٌ سَلِیمٌ کامِلٌ ونقیّ ، یَخْتَلِفُ عَنْ تِلْكَ المُجتَمَعَاتِ الأُورُبیَّةِ .

تَأَمَّلِي ...

فى السُّتِينِيَّاتِ زَارَتْ الكَاتبةُ الأَمْريكيَّة «هِيلين ستانبرى» مَدينةَ القَاهِرَةِ ، وَفَى مُؤْتَمرٍ صَحَفِيًّةً .- هَكَذا - سَأَلهَا أَحَدُ المُحررينَ بصَحيفَةِ الجُمْهُوريَّةِ عن رَأْيهَا فى المَرْأَةِ المِصْرِيَّة ، والمَرْأَةِ الأَمْرِيكيَّةِ !

لَقَدْ أَجَابَتْ - وَهِي كَافَرَةٌ - قَائِلة :

« إِنَّ المجتمع المسلم مُجْتَمعٌ كامِلٌ ، وسَلِيمٌ ، ومن الحَليقِ بِهَذا المُجتمَعِ أَنْ يتمسَّكَ – بتَقاليدهِ الَّتي تُقَيِّدُ الشَّابُّ والفَتاةَ – في حُدُودِ المَعْقُولِ .

إِنَّ هَذَا المُجْتَمَعِ يَخْتَلِفُ عَنِ المُجْتَمَعِ الْأُورُبِيِّ ، والأَمْرِيكِيِّ ، فَعِنْدَكُمْ تَقَالِيد مَوروثَةً تُحتِّم تَقْييدَ المَرْأَةِ ، وتُحتِّم احْتِرامَ الأَبِ ، والأُمَّ ، بَلْ وتُحَتِّمُ أَكْثَر من ذَلك عدَم الإباحيَّة الغَرْبية الَّتِي تُهَدِّدُ المُجْتَمع ، والأَسْرةَ في أُورِبا ، وأَمْرِيكا .

وَلَدَلِكَ فَإِنَّ القُيُودَ الَّتَى يَفْرضُها المُجْتَمعُ الإِسْلَامِيُّ عَلَى الفَتاةِ الصَّغِيرةِ -وأَقْصدُما تَحْتَ العِشْرِينَ - هَذهِ القُيودُ صَالحةٌ ، ونَافِعَةٌ ، ولِهَذا أَنْصَحُ بِأَنْ تَمَسَّكُوا بَتَقاليدِكُمْ ، وأَخْلاقِكُمْ وامْنَعُوا الاخْتِلَاطَ ، وقَيْدوا حُرَيةَ الفَتاةِ .

بَل ارْجِعُوا إِلَى عَصْر الحِجَابِ ، فهَذا خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْإِبَاحِيَّة والانْطِلاقِ ، ومُجُونِ أُورِبا وأَمْرِيكا .

امْنَعُوا الاختِلَاط،لقَدْ عَائيْنَا مِنْهُ في أَمريكَا كَثيراً، ولقَدْ أَصْبُحَ المُجْتَمعُ الأَمْرِيكُيُ مُجْتَمعاً مُعَقَّداً، مَليئاً بِكُلِّ صُورٍ الإبَاحيةِ،

والخَلاعَةِ ، وإنَّ ضَحايَا الاخْتِلاطِ يَمْلئُونَ السُّجُونَ والأَرْصِفَةَ ، والبَّراتِ ، والبُيوت السُّرِّيَّة .

تَقُولُ الدَّاعِية إلى الكفر « أناميليجان » : لَيْسَ هُنَاكَ طَرِيقٌ لِهَدْمِ الإَسْلَامِ أَقْصَر مَسافَةً من خرُوجِ المَرْأَةِ المُسْلِمَة سَافِرَةً مُتبرجَةً .

مِمًّا سَبَق يَتَّضِحُ لَكِ خُطورةُ الاخْتِلاطِ بالأَجانبِ سَواءٌ كَانَ في طَلبِ للعلْم ، أو في سَعْي على الرزْقِ ، أو في دَاخِل البُيُوتِ .

حَقًّا لَقَدْ دَخلت المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ الكثيرَ مِنْ مَجَالَاتِ الحَيَاةِ ، ولكِنْ كَانَ فى حِشْمَةٍ ، وحَياءٍ ، وبَعيداً عَنْ مُخالطَةِ الرِّجَالِ ، ومُزَاحَمتِهم فى الأَعْمَالِ .

تَأَمُّلي .... واتَّعِظـــي

امْرأَةٌ في الثَّلاثينَ مِنْ عُمْرِها أو في الأَرْبعينَ ، تَلْهَثُ ورَاء الأَثوبيس ، وتَخْتلِطُ بهَذا ، وذَاكَ حَتَّى تَصِل إلى عَملِهَا .

تَأَمَّلَى ... وتَدَبَّرِي

فَتَاةً في العِشْرِينَ مِنْ عُمْرِها تَتَدافَعُ الأَيدى في عَربةِ المُواصَلاتِ ، وهَى تتحَامُل حتَى تَصِلَ إِلى كُلِّيتِها أو مَعْهدِها .

أَهَكَذَا يَكُونُ طَلَبُ العِلْمِ ؟! حَتَى لُو كَانَ عِلْماً شَرْعِيًّا ؟!

نَعَمْ قَدْ تَكُونُ المَرْأَةُ مُحْتَاجَةً إلى الأَمْوالِ الَّتِي تَأْخُذُها مِنْ عَملها ، ولَكِنْ هَل يكُونُ ذَلِكَ علَى حِسَابِ دينهَا !!

نَعَمْ إِنَّ الإسْلَامَ حَضَّ عَلَى طَلبِ العِلْمِ ، وَلَكِنْ هَلْ يُبدأُ فَ طَلَبِ العِلْمِ بِمَعْصِية الله تعَالَى ؟!! إِنَّ المُسْلِمة تَقِفُ مَعَ فَاطمة هيرين الأَلْمَانِيَّة ، وتُراجِعُ نَفْسَها ، وتَنْظُر فى تَصُرُّفَاتها وأَفْعَالِها ، وكَيْفَ تغَيَّرتْ بَعْد إِسْلامها إلى مَا هُو خَيْرٌ .

وتُكْمِلُ المسيرَ مَعَ فَاطمة الأَلْمانِيَّةِ .

تَقُولُ : « بَدلاً من الطَّوافِ في الأَسْواقِ تَعَوَّدْتُ أَنْ أَمْكُثَ في البَيْتِ لِمُطَالِعة الكُتُبِ الإسْلَامِيَّةِ باللغَةِ الإنجليزيَّةِ » .

## ألحتى المُسْلِمَة ...

مِنَ وَصايَا الصَّالِحين<sup>(١)</sup> لبِنَاتِنَا مَلاَزَمة البُيُوتِ ، وعَدمُ الحُروجِ اللهِ لِمَا كان ضَرورةً من الضَّروراتِ ، فَإِنَّ مُلازَمَة البُيُوتِ بَابُ الخَيْرِ الَّذِي مَنْ دَخَلَتْهُ كَانْت آمِنة على عِرْضِهَا ، ونَفْسِهَا ، ومَالِها ، ودِينِها ، وشَرَفِهَا .

وكَانَتْ المَثَل الأَعْلَى للِصيانةِ والعِفَّةِ حَيْثُ تَقُومُ فيه بواجبِها البَّيْتَى ، والزَّوْجِيّ ، والدِّينِيّ ، لايَشْعُلها عَنْهُ شَاغِلٌ ، بَلْ تَجِدُ فيهِ مُتَّسعًا مِنَ الوَقْت للعُكُوفِ عَلى العِبَادَةِ ، وقِراءةِ كُتُبِ الَّدينِ والأَدَبِ الحَقِيقي ، فَتُدْرِكَ حِينَدَ لَدُّةً ، وتُحِسُّ بِأَنَّ السَّعَادةَ حَافَّةٌ بِهَا ، وكَيْفَ لاتكُونُ كَذَلكَ ، وقَدْ أَرْضَتْ رَبَّها وزَوْجَها بِقيامِهَا بِمَا عَهِدا بهِ إليْهَا ، وأَيُّ سَعَادةٍ أَعْظَمَ مِنْ رِضَا رَبِّهَا ، ثُمَّ زَوْجِهَا عَنْهَا !!

<sup>(</sup>١) مرآة النساء (ص/١٢).

بِخَلَافِ تِلْكَ المَرْأَةِ الحراجَةِ الوَلاجَةِ الَّتِي لاَتَستَقرُ سَاعةً في النَّهَا ، بُلْ تَذْهَبُ مِنْهُ إلى هُنَا ، أو إلى هُنَاكَ في النَّهَارِ واللَّيْلِ ، وتَجْتَمِعُ بِمَنْ يَحِلُ ، ومَنْ لا يحِلُ لهَا الاجْتَماعُ بهِ ، وتَأْتِي إلى بَيْتِها ، وقَدْ امتَلاً رَأْسُهَا بالمَطَالِ مِمَّا قَدْ رأَنُهُ وشَاهَدْتُهُ ، فأَخَذَتْ تُكَلِّفُ زَوْجَها بحصُولِهِ ، وقَدْ لايتّسِعُ حَاله لإنجابة طَلبِها فتستعر نار الخِلَافِ بَيْنَهُما ، وترَاها لاتؤبية أُولادِها ، ولا تُؤدِي لرَبِّها ، ولا لزَوْجِها ما هُو واجِبٌ عَليْها ، وترَاها في كُلِّ أَوْقَاتِهَا حَرِجَة الصَّدْرِ ، ضَيِّقَة الخُلُقِ ، وهذا جَزاؤها بما كَسَبَتْ يَدَاها ، فَقَد قَالَ الله تَعَالى :

﴿ وَمَنْ أَعْرِضَ عَنْ ذَكَرَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُه يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ .

كُلُّ هَذَا سَبَبُهُ الخُرُوجُ مِنَ البُيوتِ ، وعَدمُ التَّقَيِّدِ بالأَحْكَامِ الشَّرْعَيَّةِ وأَوَّلُ مايَظْهَرُ مِنْ مَضَارِّ الخُرُوجِ مِنَ البُيُوتِ وعَدمِ الاسْتِقْرارِ بها ازْدراءُ ماهِيَ فيه مِنَ النَّعْمَةِ واحْتِقَارُها ، والاسْتِخْفَافُ بِزَوْجِها حَيْثُ قَدْ تَجِدُ أُو تَرى مَا هُوَ أُوْسَع من العَيْشِ الذي هي فيه ، ومَنْ هُوَ أُوْقَعُ في تَجِدُ أُو تَرى مَا هُوَ أُوسَع من العَيْشِ الذي هي فيه ، ومَنْ هُوَ أُوقَعُ في نَفْسِها مِنْ زَوْجِهَا ، لا سِيَّمَا إِذَا كَان مُتَقدِّماً في السِّنِّ أَوْ مُتَأْخِراً في البَّنِ أَوْ مُتَأْخِراً في البَدْلِ .

والمَرْأَةُ المُلازِمَةُ لَبَيْتِها تَرى أَنَّها فى أَحْسَن مايَكُونُ من النعَمِ ، ومعَ أَطْيَب مَنْ يكُون من الأَزْواج ، فلا تَمُدُّ عَينيْهَا إلى غَيْرِه ، ولا تكْفُرُ مَاهِى فيهِ مِنْ يَعْمَةٍ ، وإن قلَّتْ ، ولايَجِدُ الشَّيْطَانُ سَبيلاً لإحْدَاثِ

الخِلَافِ بَيْنهُمَا ، فَتعيشُ مَعَهُ ، ويَعيشُ معَها بِهَناءةٍ وصَفَاءٍ ، عِيشَةً رَاضيةً ، كُلُّ ذَلِكَ ببركة لزُومِ النِّسَاءِ البيوتَ .

## أُخْتِي المُسْلِمة ...

« فَاطِمَة هيرين » الأَلْمانية تمكُث في بَيْتِها لتَقْرأ وتتعلَّم شُئُونَ
 دِينها ، وبَعْضُ النِّسَاء اليَوْمَ يَتَخِذْنَ مِنَ الخُروجِ إلى السُّوقِ نُزْهَةً يَوْمِية ،
 فِي زِينَةٍ ، مُعَرِّضَةً نَفْسَها وغَيْرُها لِلفتنةِ .

لِذَا فَاسْتَمعِي إِلَى أُحدِ الدُّعَاةِ (١) ، وهُوَ يقُولُ :

١ - لاتَحْرِصى - عَلى الخُروج - إِنْ وجَدْتِ مَنْ يَقْضى حَواثِجكِ ، وإِن اضْطُرِرْتِ إِلى الحُرُوجِ فليكُنْ خُروجُكِ فى مُدَّةٍ قَصِيرةٍ عَلى قَدْرِ حَاجَتكِ .

إِذَا خَرِجْتِ إِلَى السُّوقِ فإيَّاكِ والتَّطيبَ ، والزَّينَة ، وارْتداء
 المَلابس الخليعة ، الَّتى تُلفِثُ النَّظَر إليْكِ .

ولتكُنْ ملايسُكِ فضْفَاضةً سَاتِرةً لجَمِيعٍ أَجْزَاءِ البَدنِ .

٣٠- إِذَا كُنتِ في السُّوقِ أو في طريقكِ إليه ، فلا تُكثرى الالتفَاتَ ، فللبَصرِ مَزالقٌ خطيرةٌ ، فإذَا وَجَدْت حَاجتَكِ ، فإيَّاكِ وكثرة الكَلامِ مع البَائعِينَ ، فإنَّهُ مِمَّا يغيض ماءَ الحيَاءِ ، ويَفْتَحُ بَابَ الفِئْنَةِ .

إذا رَأَيْتِ مُنْكراً فى السُّوقِ أو فى طَريقكِ إليْهِ وجَبَ عليْكِ
 إنْكَارهُ ، ولو لمْ تَستطيعى إلَّا بِقَلْبكِ من مَقْتِ المُنكرِ وبُغْضِه .

<sup>(</sup>١) كتاب ٥٠ زهرة ٩ لعبدالعزيز المقبل .

قَال تَعَالَى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بالمغروفِ وينْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ﴾(١) .

٥ - بَعْضُ النَّسَاءِ تَتَّخِذُ الخُروجَ إِلَى السُّوقِ نُزْهَةً يَومِيَّةً ،
 فتخْرُجُ كَثيراً فتراها كُلَّ يومٍ غَادِيةً رَائِحةً إلى السُّوقِ ، وأعُوذُ بِالله أَنْ
 تكُونى مِن هَذا الصَّنْفِ ، فَهُو أَكْثُرُ النَّاسِ تَعَرُّضاً للِفتنةِ وإزهَاقاً لِلوقْتِ .

٦ - رِفْقاً بنفْسكِ وبِزَوْجِكِ فليْسَ مِنَ الضرورِيِّ أَنْ يكُونَ فى البَيْتِ فَرْعٌ للسُّوق ، فلا تَشْتَرِى إلَّا شَيْئًا أَنْتِ بِحَاجَةٍ إليْهِ .

ونُكْمِلُ المَسيرَ مَعَ فَاطِمَةَ الأَلْمَانِيَّةَ ، نَتأَمَّلُ مَا تَعلَّمَتْهُ هَى مِنَ الإِسْلَامِ ، لِنتَذكَّرَ ولتَتَّعِظَ ، فَإِن الذِّكْرِي تَنْفَعُ المُؤْمِناتِ .

وآخِرُ كَلماتِ فَاطِمةَ هِيرِينِ الأَلْمَانِيَّة :

« تَعَلَّمْتُ حُبَّ نَبِيّنَا عَيْضَةٍ وصحَابتهِ »

يَالَها مِنْ فَضِيلةٍ يَسْعَى المَرْءُ لِكَىٰ يَصِلَ إِلَيْهَا ، ومَنقَبَةٍ شَرِيفَةٍ يَرْجُو المَرْءُ الحُصُولَ عَلَيْهَا .

لقَدْ دَخَل نُورُ السَّمَاءِ قَلْبَ فَاطِمَة هِيرِين ، فَأَحَسَّتْ بِنُورِ السَّمَاءِ يَتَدَفَّقُ فَى سُويْدَاءِ قَلْبِهَا ، فَأَحَبَّت الله عَزَّ وجَلَّ مَحبَّة عَظِيمَةً ، ولمَّا عَلِمَتْ أَنَّ مَحبَّة الله أَحَبَّتُهُ ، ولمَّا عَرفتْ أَنَّ مَحبَّة الله أَحَبَّتُهُ ، ولمَّا عَرفتْ أَنَّ مَحبَّة الصَّحَابةِ الكِرَامِ من مَحبَّتهِ عَلِيلَةٍ أَحَبَّتُهُم ، فسلَامٌ علَى فَاطِمة هيرين في الصَّحَابةِ الكِرَامِ من مَحبَّتهِ عَلِيلَةٍ أَحَبَّتُهُم ، فسلَامٌ علَى فَاطِمة هيرين في العالمين . والحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِين .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٧٢ .

النَّمْسَاوِيَّةُ الْمَجْهُولَةُ 
 النَّمْسَاوِيَّةُ الْمَجْهُولَةُ 
 النَّمْسَاوِيَّةُ الْمَجْهُولَةُ 
 النَّمْسَاوِيَّةُ الْمَجْهُولَةُ 
 اللَّمْسَاوِيَّةُ الْمَجْهُولَةُ 
 اللَّهْ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِ الللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ الللْحَالِمُ ال

# النمْسَاوِيَّةُ المَجْهُـولةُ

إِنَّهَا فَتَاةٌ نِمساوِيَّةُ الأَصْلِ، ولكِنَّهَا سافَرتْ إلى ميُونِخ فى أَلْمَانِيا الغَرْبِيَّةِ، واتَّجَهَتْ إلى المَرْكَرِ الإسلامِیِّ هُناكَ، وتبرعَتْ للمركزِ بعَشْرةِ الغَرْبِيَّةِ، واتَّجَهَتْ إلى المَرْكَرِ الإسلامِیِّ هُناكَ لِهَذا التَّبرُّعُ الَّذِی تَقَدَّمَتْ به فَتَاةٌ لاَئدينُ بالإسلامِ، لماذَا تَتَبرَّعُ بِهَذا المُبْلَغ إلى مَركز يَدْعو إلى دِينِ لاَتَدينُ بالإسلامِ، لماذَا تَتَبرَّعُ بِهَذا المُبْلَغ إلى مَركز يَدْعو إلى دِينِ لاَتَعْتَفَهُ ؟!

في الوقْتِ الَّذِي تَنْتشِرُ فيهِ الكَنائِسُ، والجَمعِيَّاتُ الخَيْرِيَّةُ النَّصْرانيةُ!

لَمْ تَسْتَمِر دَهْشَةُ الإِخْوةِ هُنَاكَ طَوِيلاً ، فَقَدْ أَبْدَت الفَتَاةُ رَغْبَتُها فَي الزَّواجِ مِن شَابٌ مُسْلِمٍ يُرَشِّحُه المركزُ لهَا !!

وإِذَا كَانَت رغْبة الفَتَاةِ في الزَّواجِ مِن مُسْلِمٍ قد فَسَّرَتْ الأَمْرَ بَعْضَ التَّفْسِيرِ إِلَّا أَنَّها زَادَتُهُ غَرابَة ودَهْشَةً .

ثُمَّ فَهِمَ الإِخْوَةُ الحَقِيقَةَ،وعَرَفُوا سِرَّ رغْبَةِ الفَتاةِ في الزَّوَاجِ مِنْ شَابٌ مُسْلهِ علَى الرَّغْمِ مِن أَنَّهَا ماتزالُ علَى دِينها .

لَيْسَ لِهَذهِ الفَتاةِ في هَذِهِ الدُّنْيَا سِوَى أُمُّ تَعيشُ مَعَهَا ، تُحِبُّهَا ولاتُرِيدُ أَن تَتَخلَى عَنها ، لكنَّها في الوَقْتِ نَفسِهِ تَرْغَب في الزَّواجِ ، ولاتُرِيدُ أَن تَغيشَ مِثْلَ غَيْرِها مِن الفَتياتِ، وكانَتْ تعلمُ أَنَّ أَىَّ شَابٍّ لن يرْضَى أَنْ تَعيشَ أُمُّهَا مَعهما إِذَا تَزوجَهَا .

وكَانَتْ أَمُّهَا تَعْلَمُ بَرَغْبَةِ ابْنَتِها فَى الزواجِ ، وتُدرِكُ فَى الوَقْتِ نَفْسهِ ، مِثْلُ ابْنتِهَا ، أَنَّها لابُدَّ أَنْ تُفارقَها إِذَا تَزَوَّجَتْ .

ويَبْدُو أَنَّهَا كَانَتْ تَعْرِفُ عَن الْإِسْلَامِ بَعْضَ مُثله وقِيمهِ مِنْ أُسَرٍ مُسْلِمةٍ كَانَتْ تُقيمُ في النَّمْسَا، وكَيْفَ أَنَّ الْإِسْلَامِ يَحُثُّ على البِرِّ بِالأَبُوْين، والإحْسَانِ إلِيْهِمِا، ومِنْ ثمَّ فإنَّ المُسْلِمَ الَّذِي سَتَنَوْجُهُ سَيَحُرصُ عَلى أَنْ تَبَرَّ زَوْجَتُه بأُمُها، وأَنْ يُقِيم مَعهُمَا .

فَقَالَتْ لِإِبْنِتِهَا : أَلَا تُرِيدينِ الزُّواجَ ؟

وأَجَابَتْهَا ابْنَتُهَا : أَنَا لا أُرِيدُ أَنْ أَتْرَكَكِ !!

فقالَتْ الْأُمُّ : لكنك تَستطيعين الزُّواجَ والبَقَاءَ معى !!

وسَأَلَت الفَتاةُ : كَيف يكُون هَذَا ؟

قَالَتَ الْأُمُّ : تَتَرَوَّجَيِّنَ مُسلماً ! وشرَحَتْ الْأُمُّ لِابْنتها كُلُّ شَيْءٍ .

فَماكَانَ من الفَتَاةِ الَّتِي مَلاَّتُ الفرحةُ قَلْبَها ، إِلَّا أَنْ سافَرتْ إلى مِيُونِخ ، وقصَدتْ المركز الإسلامِيَّ الشَّهيرَ .. وكَانَ مَا كَانَ(١) .

## أُخستى المُسْلِمَة ...

هَذهِ المَرأَةُ النَّمسَاوية وابْنَتُها يَشعُرانِ بأَنَّ الأَمَانَ والطُّمأْنِينَة في ظِلِّ نُورِ السَّماءِ ، مَع أَنَّهمَا لمْ يدْخُلَا بَعْدُ تحْتَ نُورِ السَّماءِ .

<sup>(</sup>١) رسالة إلى حواء (ص/٦٣) للعويد .

وفى نفْسِ الوَقْتِ يُذكِّرانِ كُلَّ مُسْلِمَةٍ بَمَعْنَى فَضْلِ الوَالديْنِ وبِرِّهِمَا .

وكَأَنَّهُما والله قد دَخلًا إِلَى الْإِسْلَامِ وَهُمَا لاتَشْعُرانِ .

## أُحْتِي المُسْلِمَة ...

لقَدْ أَمَرِكَ سُبُحَانَهُ وتعَالَى بِحُسْنِ رِعَايَة الوَالدَيْنِ وَيُرْهِما .

فقال عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَبِالْوَالَدَيْنِ إِحْسَانًا \* إِمَّا يَنْلُغَنَّ عِنْدُكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَو كِلاَهُما فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفُ وَلاَتُنْهُرَهُما وَقُلْ لَهُمَا قَوَلاً كَرِيماً \* والحفض لهمَا جَناحَ اللَّلُ مِنَ الرَّحْمَةِ وقُلْ رَبِّ ارْحَمَهُما كَما رَبَّيانى صَغِيراً ﴾ (١)

آيَاتٌ مُبارَكاتٌ لايَسْتطِيعُ المْرُءُ أَمَامَها إِلا تذَكُر صُورةِ الْأُمِّ النَّمساوية ، وهِيَ تُحدِّثُ ابْنتَها عَنْ فَضْلِ الوَالِدَيْنِ في دِينِ الإسْلَامِ .

وهذَا الذي أُحَسَّتْ بِهِ الْأُمُّ كَانَ سَلفنا الصَّالِحُ يَتَحَدَّتُونَ عَنْهِ كَثِيراً .

يقُول التَّابِعيُّ الجَلِيلُ مكْحُولٌ رحمه الله : بِرُّ الوَالدين كَفَّارَةُ
 الكَبائِر ، ولايَزال الرَّجُلُ قَادِراً على البِرِّ مادَامَ في فَصِيلتِه مَنْ هُوَ أَكْبَرُ
 مِنْهُ .

 « ويقُولُ كَعْبُ الأَحْبارِ رحمَه الله : إِنَّ الله ليُعَجِّلُ هلَاكَ العَبْدِ إِذَا كَانَ عَاقًا لوالدیْهِ ، لیُعجِّلَ لهُ العَذابَ ، وإِنَّ الله لَیزید فی عُمْرِ الرَّجُلِ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٢٣ .

إِذَا كَانَ بَارًا بِوالدَيْهِ ليزِيدهُ بِرّاً ، وخَيْراً ، ومِنْ بِرِّهمَا أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِما إِذَا احْتاجَا .

## أُخْتى المُسْلِمَة ...

كُمْ دأَبَ والدُكِ على التَّعَب في سَبيلِك .

وكَمْ تَحمَّلَ الأَمْرَ التَّقِيل لتكُوني مِنَ السُّعَداءِ .

وكمْ تَحمَّلَ الصِّعَابَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُوفِّرَ لَكِ العِيشَةَ الهَنيَّة .

ألا يَدعُوكِ ذَلِك أَنْ تتَسابَقى في مرْضَاتِه ، وتَعْمَلى عِلَى راحةِ بَالهِ في تِلك السَّنواتِ الَّتي يَحْياهَا في أُواخِرِ عُمْرِه ؟!!

### ألحتى المُسْلِمَة ...

أُمُّكِ ، ومَا أَدْرَاك مَا أُمُّكِ ؟

لقدْ كَانَ نَصِيبها فى تَربيتكِ أَوْفى قِسْطاً ، ودُونَ أَنْ تنتظر مِنْ وراءِ ذَلِكَ جزاءً أو شُكُوراً ، عاشَتْ طوالَ عُمْرِها خَادِمةً لَكِ ، ومُمرضةً لَكِ !!

هَلْ نسِيتِ كُلُّ ذَلِك ؟!

إِنَّ المَرأَةَ النِّمْساوِيَّةَ وابنَتهَا تذكّرانِ كُلُّ مُسْلِمَةِ بذلِك .

أَلا يَسْتحِقُّ تَنْظِيفُها لَك مِنْ قَدْرِ كَانَ بِكِ في صِغَرِكِ أَنْ تَعْمَلي عَلَى سَعادتها مابَقِي مِنْ سنواتِ عُمْرِهَا ؟!

إِنَّ المرأَةَ النَّمساوِيَّةَ وابنتها تُذَكِّرانِ كُلُّ مُسْلِمَةِ بذلك .

ألا يَسْتَحِقُ سهَرُهَا عَليكِ أَنْ تتسابَقي في إِرْضَائها ؟!

قَالَ بِشر بنُ الحَارِثِ رَحِمهُ الله : مَا مِنْ رَجُلِ يَقْرُبُ مِنْ أَمه حَيْثُ يَسمعُ كَلامَها إِلا كَان أَفْضَل مِنَ الذي يَضْرِبُ بِسَيْفهِ في سبِيلِ الله ، والنَّظرُ إِلِيْها أَفْضَلُ مِن كُل شَيْءٍ .

واعْلَمَى أَنَّكِ مَهِمَا أَدَّيْتِ مِنْ وَاجِبَاتٍ لُوالِدَيْكِ فَلَنْ تَدْرِكَى مَالَهُمَا مِنْ حُقْوقِ لَديكِ .

لقدْ رأَى ابْنُ عُمَر – رَضِيَ الله عَنْهُما – رَجُلاً قَدْ حَمَل أُمَّهُ على رَقَبَهِ ، وَهُوَ يَطُوفُ بِها حَوْلَ الكَعْبَةِ ، فَقَالَ : يَاابْنَ عُمَر ، أَتُرانِي جَازَيْتُها ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا بِطلْقَةِ وَاحَدَةٍ مِن طَلَقَاتِها – يَقَصِدُ أَلَم لَحْظَةِ الوِلَادةِ – ولكنْ قَدْ أَحَسَنْتَ ، والله يُثيبُكَ علَى القَليلِ كَثِيراً .

وخِتَــاماً

أَذَكِّرُكِ ، والذكْرَى تَنْفَعُ المؤمناتِ بِوَصِيَّةِ رَبِّ العِزَّةِ ۚ إِلَى مُوسَى عليه الصلاة والسلام قَالَ وَهْبُ بنُ مُنبِّه رحمهُ الله :

إِنَّ الله تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى عليهِ الصَّلاةُ والسَّلَامُ :

« يامُوسَى وَقَرْ والِدَيْكَ ، فإِنَّ مَنْ وَقَرْ وَالِدَيْهِ مَدَدْتُ فِى عُمْرِه ، وَوَهْبْتُ لَهُ وَلَدَّ بَنْ عُمْرِهِ ، ووهَبْتُ لَهُ وَلَدًا يَعَقُّهُ » .

## حَاتِمَــةٌ

لاَأْجِدُ منَ الكَلماتِ مَا أَعْتِمُ بهِ هَذهِ الصَّفَحاتِ سِوَى هَذهِ المَوعظة البَليغة مِنْ أَلمانيَّةٍ مُسْلِمةٍ ، تَقُولُ :

« لا تنخَدِعنَ بِالغَرْبِ ، فى أَفْكَارِه وموضَاتِهِ ، فهذَا كُلُّه خِدْعةٌ ، يستدرِجُونَنا بِهَا ليبعدُونَا عن دِينِنَا تَدَريِجيا ، وليَسْتَوْلُوا علَى أَمُوَالِنَا ﴾(١) .

« الإسلامُ وأنْظِمَتهُ الأُسريَّة هو الَّذِى يُوافِقُ المَرْأَةَ ، لأنَّ من طبيعتِهَا أَنْ تَسْتَقَر فَى البَيْتِ ، لأنَّ الله خَلقَ الرَّجُلَ أَقَوْىَ مِنَ المَرَأَةِ فِي تَحَمُّلُهِ وَعَقْلِه وقُوَّتِه الجَسَدِيَّةِ ، وَخَلَق المَرَأَةَ عَاطِفيَّةً جَيَّاشَةَ الشَّعُورِ ، لاَتَمْلِكَ الطَّاقَة الجَسيَدِيَّة التي هي لِلرجُلِ .

وهى إلى حَدَّ ما مَتَقلِّبَةُ المِزَاجِ عَنْهُ ، لِذلكَ فالمَنْزِلُ سَكِنٌ لهَا ، ولِنفسِها ، والمَرأَةُ المُحِبَّةُ لِزَوْجِها وأوْلَادها لاَتَثْرُكُ مَنْزِلَها مِن غَيْر سَبِ ، ولاتَخْتلِطُ بالرِّجَالِ إطْلَاقاً » .

﴿ وَخُرُوجُ الْمَرْأَةِ للْعَمَلِ فِي الْعَالَمِ الْغَرِبِيِّ بِهِذَا الشَّكْلِ الْمُكَتَّفِ ، جَعَلِ الرَّجَلَ يُمارِسُ – رَغْماً عَنْهُ – دَوْرَ الْمَراَّةِ ، فقعدَ فِي البَيْتِ يَعْسلِ الصَّحُونَ ، وأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الإسلامَ الصَّحُونَ ، وأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الإسلامَ لاَ يُمانِعُ فِي مُعَاوِنَةِ الرَّجُلِ لزَوْجَتِهِ فِي البَيْتِ ، بَلْ يُرغَّبُ فِي ذَلِكَ ، لاَ يُمانِعُ فِي مُعَاوِنَةِ الرَّجُلِ لزَوْجَتِهِ فِي البَيْتِ ، بَلْ يُرغَّبُ فِي ذَلِكَ ،

<sup>(</sup>١) رسالة إلى حواء (ص/٣٩) للعويد .

ولكِنْ لَيْسَ إِلَى الْحَدِّ الَّذِى تَنْقلِبُ فِيهِ الأَدْوَارُ ، وتُخْلَطُ المَوازِينُ ، وتُخْلَطُ المَوازِينُ ، وتُبَعْثُر المَقَايِيسُ ، بِحَيْثُ يَأْخُذُ الرجلُ دَوْرَ المَرَأَةِ ، وتأخُذُ المرأَة دَوْرَ الرَّأَةِ ، وتأخُذُ المرأَة دَوْرَ الرَّأَةِ ، وتأخُذُ المرأَة دَوْرَ الرَّاجُلِ ، واقرَأْنَ قَوْلَهُ تَعَالى :

## ﴿ وَقَرْنَ فَى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيةِ الْأُولَى ﴾ (١) .

« إِنَّ ٩٩٪ من الإناثِ فى الغَرْبِ لَمْ يَصِلْنَ إِلَى مَا وَصَلْنَ إِلَيهِ مِنَ مَنَاصِبَ – حَتَّى الوزيرةِ – إِلَّا بَعْدَ أَنْ بِعْنَ أَنْفُسَهُنَّ ... سَواء بابْتسامَةٍ أَوْ بِغْنَ الْفُسَهُنَّ ... سَواء بابْتسامَةٍ أَوْ بِغَيْرِهِا ... فَلَا خَوْفَ فِى قَلْبِهَا لِلَّهِ تَعَالَى » .

« إنى أَنْصَح أَخَواتِي وإخْوَاني بأن يُعْطُوا قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لَيْعِبْدُونَ ﴾ (٢) .

حَقَّهُ مِنَ التَّطْبيق ، وذَلِكَ بدوَامِ ذِكْرِ الله عَزَّ وجَلَّ ... فَنَحْنُ نَضْحَكُ كَثيراً ، نَتحدَّتُ ونَلهو كَثِيراً ، ولا نَذْكُر الله إلَّا دَقَائِقَ معدُودَاتِ .

« كُمْ يُؤْلمنى أَنْ أَرى أَخَوَاتى وإِخْوانى المُسْلِمينَ يركُضُونَ إلى المُكَانِ الَّذِى هَرَبْتُ مِنْهُ ، بعْدَ أَنْ كادَ يقتُلنى ويَخْتُقنى ، ورَغْمَ أَنِّى من تِلْكَ البِلادِ ، فلَنْ أَعَود إلِيْهَا حَتَّى أَعِى دِينى جَيِّداً ، وأَدْرُسَ تَفَاصِيلهُ كُلَّها ، فالدُّنْيَا دُونَ إِسْلَامٍ جَحِيمٌ دَائِمٌ » .

« ارْجِعي إِلَى الله يَاأُخْتِي المُسْلِمَة ، وتُوبِي إِلَى الله تَوْبَةُ نَصُوحاً »

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: ٥٦.

فهَيًّا أُخْتَى المُسْلِمة نُحذى بِنَصِيحَتَها ، واسْتَفيدى مِنْ تَجْرِبَتِها ، فإنَّ العُمْرَ قَصِيرٌ ، والعَملَ قَليلٌ والحَكمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنَةِ .

اللَّهُم اجْعَلْ هذهِ الصَّفَحاتِ في مِيزَان حَسَناتي ، وارْحَمْنِي بِها بَعَدْ مَماتِي ، واستُرْ علىَّ سَيِّئَاتي ، وتَقبَّلْ مِنِّ حَسنَاتي ، والحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلاً وآخِراً والسَّلامُ عَليكُمْ ورَحْمَةُ الله وبَرَكاتُه

أبومريم/ مجدى فتحى السيد إبراهيم طنـطا

> وله المكارم والعلا والجود ما ناح قمريٌّ وأورق عود

تم الکتاب وربنا محمود وعلی النبی محمد صلواته

# قَائِمَةُ المَراجِعِ

- ١ كِتَابُ « لماذَا أَسْلَمْنَا » ترْجَمةُ مُصْطفى جبر عن الأَصْلِ الإِنْجليزيِّ .
- ٢ كِتَابُ « رِسَالةٌ إلى حَوَّاءَ » مُحَمدُ العويد- مكْتَبةُ السندس الكُويْتُ .
- ٣ كِتَابُ ( خَواطِرُ إِسْلَامِيَّةٌ ) عَلَى الغُرابي مَطْبَعةُ مَكْتبةِ
   نَهْضةِ مِصرَ .
- ٤ دِرَاسةٌ مَيدانِيَّةٌ إِعْدادُ الشيخ مُوسَى شَرَف بالإمَارَاتِ .
  - أَعْدَادٌ مِنْ مَجَلَّةِ « مَنارُ الإسلامِ » الإمارَاتِ .
    - ٦ أَعْدَادٌ مِنْ مَجَلَّةِ ﴿ الْمُسْلِمُونَ ﴾ لَنْدن .
    - ٧ أعْدَادٌ مِنْ مَجَلَّةِ ﴿ لِوَاءُ الْإِسْلَامِ ﴾ القاهرةُ .

## الفهــرس

| الصفحة | الموضــوع                                  |
|--------|--------------------------------------------|
| ٣      | تقديم                                      |
| ٤      | بين يدى الكتاب                             |
| ١٣     | باتريشيا الأمريكية أو كريمة منصور          |
| 70     | سعدية حسن شاه الإنجليزية                   |
| 30     | اللَّيدى إيفيلين الإنجليزية أو زينب كوبولد |
| ٤٥     | خديجة الكورية                              |
| ٥٥     | مارجريت الإنجليزية أو آمنة بنت عبد الله    |
| 77     | سيسيليا كانولى الإسترالية                  |
|        | فاطمة كازو اليابانية                       |
| ٧٥     | مسعودة ستينان الإنجليزية                   |
| ٨١     | مافيزب مُجولي الإنجليزية                   |
| ٨٩     | أمينة موسلر الألمَّانية                    |
| ٩٣     | ديانا سميث الأمريكية                       |
| 97     | فاطمة هيرين الألمانية                      |
| 111    | النمساوية المجهولة                         |
| 119    | قائمة المراجع                              |
| 171    | فهرس الكتاب                                |

المنافية المنافية

#### صدر حديثا



المنافع المنا

عند

ابر. منظور

صاحب كذاب "لسان العرب"

دراسة «لفوية - إحصائية - تفسيرية »

جمعوإعداد

قسم النحقيق بالدار



تألیف شمیرالدینِ محمَتَ البدیرِی

التحقيق والنمليق بقسم التحقيق بالمدار

## رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩١/٨٧٢٨

الترقيم الدولي X - 8820 - 00 - 8820 الترقيم الدولي

#### ظارح الوفاء \_ المنصورة

شارع الإمام عمد عبده المواجه لكلية الأداب ت: ٣٤٢٧٢١ - ص.ب : ٢٢٠ تبكس : DWFA UN ۲٤٠٠٤

## الممال المكالي التحمال المحمال

من فضل هذا الإسلام على البشرية النفوس أن جاء ها بمنهاج شامل قويم في تربية النفوس وتنشئة الأجيال، وتكويت الأمم، وبناء الحضارات وإرساء قواعد المجد والمدنية ... وماذاك إلا للحويل الإنسانية التائهة من ظامات الشرك والجهالة والضلال والفوضي، إلى نور التوحيد والعام والهددي والاستقرار، ولن بياف ذلك أولا إلا بننشئة الطفل المسام تنشئة إسلامية ودار الصحابة تسهم في هذا المجال فنفدم لك:

تربيراً المحرولية المربيري المربيري واحتسابالاجروليها والمربيري المربيري واحتسابالاجروليها والمربيري المربيري والمربيري والمربي والمربيري والمربيري والمربيري والمربي و

ودار الْصِّحُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

